رءوف توفيق



من الغرب . إلى الشرق

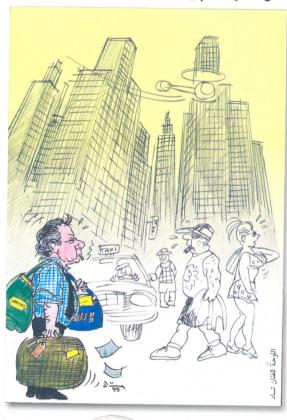

الخاصة



الأعمال

من الفرب..إلى الشرق رحلات صحفية حول العالم

## من الغرب إلى الشرق

# رحلات صحفية حول العالسم

ر**بوف توفي**ـق



#### مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٣ مكتبة الأسرة

برعاية السيدة سوزان مبارك (سلسلة الأعمال الخاصة)

(سلسله الاعمال الخاصه<sub>)</sub> إشراف: غادة الريدي

الجهات المشاركة:

الجهات المساركة.

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

الفدان : محمود الهندى الإخراج الفنى والتنفيذ: وزارة التربية والتطوم

صيرى عبدالواحد الإشراف الطباعى:

محمود عبدالمجيد المشرف العام :

رحلات صحفية حول العالم

رءوف توفيق

الغلاف والإشراف الغني:

د سمیسرسرحان

وزارة التنمية المحلية وزارة الشـــباب

التنفيذ : هيئة الكتاب

حسر بيب

#### علىسبيلالتقديم،

لا سبيل أمامنا للتقدم والرقى وملاحضة العصر إلا بالزيد من المعرفة الإنسانية.. نور يهدينا إلى الطريق الصحيح، ولأن مكتبة الأسرة أصبحت أهم زهور حداثق المعرفة نتسم عطرها ربيعًا للثقافة المصرية الأصيلة.. فإننا قطعنا على أنفسنا عهدًا ووعدًا ليس لنا إلا الوفاء به لتثمر شجرة المعرفة عطاءً للأسرة المصرية.

د.سمیرسرحان

### «هــذا الكتــاب»

مهما تعددت وحلات السفر للخارج . . إلا أننى فى كل مرة ، أجد نفسى على مقعد الطائرة ، تنتابنى مشاعر متضاوبة من الفرح والقلق .

الفرح بالخروج من دوامة العمل الصحفى اليومى، والاحتكاك المتواصل بأحداث وبشر وأوراق.. يخيل لى - فى كشير من الأحيان - إنها متعمدة لأمتنزافى تماماً. فأعود إلى بيتى فى آخر اليوم، ورأسى تحولت إلى ماكينة عرض مستملكة تسحب بدون ترتيب، وبتداخل مزعج، كل شرائط أحداث اليوم، وبقابا كلمات استوقفتنى وتعبيرات وجوه أحترت فى تفسيرها.. فى طنين متواصل حتى يهدنى التعب، ويسحبنى النوم إلى صباح يوم جديد لندور فى نفس الدوامة.

وهكذا أفرح بالسفر لأنه يعتقني من هذا الحصار ، حتى ولو لفترة مؤقتة .

أما القلق. . فهو الضريبة المستحقة التى تدفع فوراً نظير هذا الغياب عن العمل . كان هناك شخص بداخلى لا العمل . كان هناك شخص بداخلى لا يكف عن محاسبتى . وصوته يرن فى أعماقى . . أنت تقول إنك مسافر لتجديد الرقية والفكر واكتشاف ما يحدث فى كواليس الذى يسكون بخيوط تمريك الأحداث فى العالم . . فهل أنت مستعد لهذه المهمة؟ . . وما هو الجديد الذى ستكتبه . . ومل سيختلف هذا عما كتبه ويكتبه الآخرون؟!

تساؤلات تلاحقني بعنف ، وتجعلني أجلس مشدوداً على مقعدى في الطائرة ، في وضع التحفز وشحن كل بطاريات الاستعداد لليقظة والرصد . . وكأني في سباق لا أعرف كيف ستمضر , وقائمه .

لم أعرف السفر غبرد الاسترخاء والمتعة الشخصية.. بل أشعر دائماً أن هناك التــزام لابد أن أوفى به تجـاه قــارئ من حـقــه أن يرى بين السطور، كل الصــور والأحداث، وكل المواقف الإنسانية كما عشتها بنفسي.. بلا خداع أو تزويق..

فلست بائعاً للأوهام، ولا متجنيا بلا دليل.

بعض فصول هذا الكتاب.
ولابد أن أعترف منذ البداية . . أن القدر قد أسبعدني بأن أكون ضمن الوفد
الصحفي المرافق للرئيس محمد حسني مبارك في العديد من رحلاته الخارجية .
بعض هذه الرحلات كنا معه في طائرة الرئاسة وسط مجموعة مختارة من كبار
معاونيه والوزراء . . وتعودنا من الرئيس مبارك ، في كل رحلة من هذه الرحلات ،
أن يأتي بنفسه إلى مقاعد رؤساء التحرير ليفتح قلبه لهم بكل الود والبساطة ،
يجيب على كل التساؤلات بصراحته المهودة ، والتي يغلقها أحياناً ببعض
المذاعات ببديهة حاضرة دائماً ، وذاكرة قوية لا تخطر ء .

.

وعندما أبدأ كتابى بهذه الرحلات مع الرئيس مبارك . . فإننى هنا أعتبر نفسى وشاهداً) على وقائع وتضاصيل أحداث هامة فى مسيرة بناء مصر الحديثة ، والدفاع عن السلام وقضايا العدل والحق العربى .

ولا أدعى أننى كاتب سياسى محترف . . ولكن تجربتى الصحفية علمتنى أن اتوقف عند التفاصيل الصغيرة ، ولكنى اتوقف عند التفاصيل الصغيرة ، والتى تبدو أحياناً أنها غير ذات قيمة . . ولكنى اعتبرها جزءاً أساسياً مكملاً للصورة . . ولهذا أحببت فن السينما . . ولهذا أيضاً اخترت أن يكون أول كتاب لى بعد كتبى الثمانية السابقة في فن السينما . . هو هذا الكتاب عن فن صياغة الحياة ، سواء كما يراها زعماء ورؤساء ورجال مال وأعمال . . أو كما يراها رجل الشارع العادى ، سواء في واشنطن ، أو طوكيو ، أو بكين ، أو موسكو ، أو بدلين . أو حتى في أسيوط .

#### رءوف توفيـــق

أوراق من رحلة إلى واشنطن - إبريل ٥٥

العـــذاب والمتعـــة في المجتمع الأمريكي بخمسة دولارات فقط، تستطيع ان تلتقط لك صورة مع الرئيس كلينتون وزوجته دهيلارى. . ولا مانع من أن تضع يدك على كتف الرئيس، أو في جيبه أو حتى أن تطبع قبلة على وجه دهيلارى. .

المهم أن تدفع الخمسة دولارات!

فعلى السور الخارجي للبيت الأبيض الأمريكي .. يقف المصورون و اغلبهم من السود - وبجوارهم تحاذج خشبية لصورة الرئيس كلينتون وهيلارى بالحجم الطبيعي، وعليك أن تختار كيف تقف بجوارهما لكي يلتقط لك المصور، صورة تذكارية لزيارتك لواشنطن .. تماماً كمما يحدث عندنا في المولد بالأحساء الشعمة .

وفى الإِجَازة الأسبوعية تمتد الطوابير أمام المصورين.. وكل زبون له وجهة نظر خاصة فى التعامل مع النموذج الخشبى لكلينتون وهيلارى أحيانا بسعادة غامرة.. وأحيانا بسخرية لاذعة! فكل واحد حرفى التعيير عن رأيه..

بينما على الرصيف المقابل للبيت الأبيض.. تقف مجموعات مختلفة من المتظاهرين يمسكون باللافتات التي تندد بسياسات امريكا سواء في الداخل أو الحتارج.. والمشهد يسدو وكانه وهايد بارك آخر.. ولكن على الطريقة الأمريكية.. فكل شيء يبدو هادئاً.. منظماً وكانك داخل ديكور سينمائي لفيلم عنوانه و الحرية في أمريكاه!

ولكن في بعض الأحيان، وكما يخطئ بعض المثلين بالخروج عن النص.. يخطئ أيضا بعض المتظاهرين، مثلما فعل وفرانشيسكو ديوران، عندما اطلق نحو ثلاثين رصاصة على واجهة البيت الأبيض.. وقيل إنه كان ينوى إغتيال الرئيس الأمريكي كلينتون.. وأيضا عندما اخترقت طائرة هيلكوبتر سماء البيت الأبيض، وسقطت داخل حديقته.. ولكل هذه الإحتمالات . . تشكلت لجنة لإعادة النظر في الإجراءات الأمنية للبيت الأبيض . . وظهر إقتراح بإغلاق جزء من شارع وبنسلفانيا ، وهو الشارع الذي يوجد به مقر الرئاسة الأمريكية . . ومنع المارة والسيارات من استخدامه

وقد وافق كلينتون على اقتراح إغلاق الشارع تحت ضغط شديد من اللجنة الأمنية . وبهذا تفقد الصورة التقليدية للبيت الأبيض بعض مظاهرها السياحية!

#### • الورفة الثانية •

بالقرب من البيت الأبيض وعلى خط مستقيم يوجد مبني الكابيتول على ربوة مرتفعة قليلا.. وحيث يبدو هذا المبنى واضحاً، شامخاً، من اية نقطة في واشنطن، نظرا لتحريم الارتفاع بأى مبنى في أى مكان في واشنطن، إلى الحد الذي يطفى أو يحجب رؤية مبنى الكابيتول.

والساحة المتسعة أمام مبنى الكابيتول.. تشهد أحداثاً غريبة ومتناقضة.. مثلا شهدت الساحة عرضاً مثيراً للسيرك.. اشترك فيه ١٤ فيلاً ضخماً، وكلاب مدربة للرقص ومهرجون وفتيات استعراض..! وخرج من الكونجرس وكلاب مدربة للرقص ومهرجون وفتيات استعراض.! وخرج من الكونجرس بجبطر الشبيوث ومبحلس النواب) النائب الجمهورى الشهييرة نيوت احد الأفيال.. وخرج أيضاً وروبرت دول؛ زعيم الأغلبية في الكونجرس.. ووقف بعوار الفيل حائراً.. بينما المصورون يعومون حوله ينتظرون ماذا يفعل؟ وكان المشهد مثيراً.. فما علاقة السيرك بالكونجرس الأمريكي.. واتضح فيما بعد ان اقسم المصالات التي عملت في السيرك جاءت لتحتفل.. أو تستنجد بالكونجرس.. بناصبة مرور ١٩٧ عاماً على إنشاء هذا السيرك المسمى (سيرك أبناء ويتجلنج).

بينما عشرات المنظاهرين يحاولون الاحتكاك بهم ومطاردتهم!!

متظاهرون يرتدون الفائلات الخططة الشبيهة بملابس المسجونين، وقد غطوا وجوههم بأقنعة على شكل الافيال.. واتضع أنهم جمعية حقوق الحيوان، وقد حاولوا الاشتباك مع أعضاء فريق السيرك، ولكن الشرطة قامت بتفريقهم باستخدام بعض العنف، نظراً لقاومتهم الشديدة.

فهذه الجماعة ولها انصار كثيرون في أمريكا - يرون ان استخدام الحيوانات في السيرك، إهانة لا تفتفر للحيوانات.. وبالتالى فهم ضد استخدام تلك الحيوانات للترفيه عن البشر!! بينما اصحاب السيرك وأحفاد العم رينجلنج يؤمنون بأن من حقهم مواصلة تدريب الحيوانات واستخدامها في عروض ... السيرك الذي يسعد الصغار والكبار، بدليل استمرارهم على مدى ١٢٥

وكانت حكاية.. شاهدت بعض فصولها.. وقرأت المزيد من تفاصيلها في صحف اليوم التبالي، وقد اهتمت الصحف بإبراز صورة ضخمة لزعماء الكونجرس مع أحد الأفيال... وصورة أخرى اصغر حجماً لأحد أعضاء جمعية حقوق الحيوان في حالة هياج، وقوات الشرطة تحاول شل حركته.

عالم غريب.. والأغرب منه تلك الواقعة التى حدثت فى نفس الساحة أمام مبنى الكابيتول.. وطيرت أخبارها وكالات الانباء بعد يومين من رحيلنا من واشنطن.

فقد احتشد خمسون الف سيدة، وبمشاركة بعض الرجال في مظاهرة صاخبة للاحتجاج فيما اطلقوا عليه (العنف السياسي والجسدى ضد المرأة).. ووقفوا ينددون من خلال الهتافات المكتوبة والمرسومة، بالبرنامج السياسيين الذين الجمهورى نيوت جينجريتش، وئيس مجلس النواب وسائر السياسيين الذين انضموا إليه.. والذي يسعى لخفض الإنفاق على برامج الخدمة الاجتماعية الخاصة بالمرأة والطفل. والتشديد بقوانين جديدة للحد من حق الاجهاض وقالت رئيسة إحدى الجمعيات النسائية إن العنف السياسي يتساوى مع العنف المساسى يتساوى مع العنف المساسى يتساوى مع العنف المساسى يتساوى مع العنف المساسى يتالم الإرهابية!!

والعنف السياسي وقد نعرفه . . أما العنف الجسدى الذي تشكو منه المرأة الأمريكية . . فله حكاية أخرى .

#### • المرفة الثالثة •

ساعة الجريمة . . لا تتوقف!

أصبح شائعاً فى الجنم الأمريكي.. دعاوى الطلاق المرفوعة أمام المحاكم بسبب ضرب الرجل لزوجته.. لكمات وصفعات وشلاليت وقزيق ملابس بخلاف الإهانات اللفظية القاسية.. ويقولون إن السبب فى ذلك هو صغوط المعمل التى أصبحت عمرق اعصاب الرجل فهو مطالب دائما بتحسين دخله بينما شبح الفصل من العمل يهده فى كل خطة، ومشكلة البحث عن عمل جديد تؤرقه.. حيث إن الأعصال الجديدة تتطلب مستويات أعلى فى التدريب والكفاءة. بينما تبدو المرأة الأمريكية أكثر اصتقرارا فى عملها ومن هنا انتشرت ظاهرة الرجل الذى يجلس فى البيت بدون عمل، بينما الزوجة هى التى تعمل وتقبض أجرها وتنفق على البيت، وهذا الوضع قد يتحمله البعض أحيانا..

بالتأكيد يحدث الانفجار . . انفجار العنف!

وهذا العنف الذى تشكو منه المرأة الأمريكية. قد يأتى من زوجها . . وقد يأتى من الآخرين. من لصوص الطريق. والذين يهجمون على المنازل فى الأوقات التى تكون فيه المرأة بمفردها . . يسرقون. . ويغتصبون. . ويقتلون أحيانا من يعترض طريقهم.

وفى كل أسبوع تنشر جريدة «الواشنطن بوست» فى ملحقها عن أحوال المدينة.. صفحتين كاملتين تحت عنوان «ساعة الجريدة».. حيث تنشر الجريدة بلاغات المواطنين الواردة إلى اقسسام الشرطة بالمدينة.. محددة بالسساعة والدقيقة.. واشتراطات الاسم والعنوان كاملاً.

وبلاغات الحوادث المنشورة بالجريدة، اشبه ما تكون بالإعلانات المبوبة في جوائدنا . . حيث تقسم الحوادث إلى انتحار- اغتصاب- سرقة- بلاغات أخرى. والملاحظ أن المساحة الأكبر من نصيب بلاغات السرقة بأستخدام العنف.. وإن المرأة هي الضحية الأولى في هذه السرقات، سواء اكانت تسير بمفردها في الطريق أو تعيش بمفردها في منزل!

#### • الورقة الرابعة •

الجريمة.. هي بعض العذاب والمتعة في المجتمع الأمريكي..

عذاب الذين يقعون ضحية لها . . ومتعة للذين يتفرجون عليها ويتابعون اخبارها في شبكات التليفزيون والصحف .

مشلاً.. كانت قضية اللاعب سيمبسون، المتهم بقتل زوجته وعشيقها.. هي قمة المتعة في يناير الماضى، إلا قمة المتعة في المشاهدة التليفزيونية. ورغم ان المحاكمة بدأت في يناير الماضى، إلا أن سبة المشاهدة في التليفزيون لجلسات المحاكمة التي تنقل على الهواء مباشرة - تطفى على كل نسب المشاهدة لكل البرامج والافلام والمسلسلات.

فهى مادة حية طازجة. بها كل عناصر الدراما المشيرة. . سواء من اقوال الشهود وإلى ادعاء الاتهام وإلى مرافعات المحامين. وتلعب كاميرات التليفزيون دوراً أساسياً في تجسيد الإثارة والتشويق. . سواء بالنقلات السريعة والمكبرة على وجه سيمبسون و . . أو انفعالات هيئة الحامين. . أو المخلفين . . وردود الفعل على وجه القاضي . .

وفى إحصاء إمريكى . . ثبت أن ربع الأمريكيين يشاهدون الخاكمة حية من على شاشات التليفزيون . . بينما انخفضت نسبة الذين يشاهدون الاخبار من ٥٠٪ إلى ٨٤٪ . . وهذه الننتيجة ازعجت بعض مسئولي الأخبار في شبكات التليفزيون الأمريكي . . وقال احدهم : (إنها دلائل ميئة لكل الذين يعملون في شبكات الاخبار سواء في التليفزيون أو في الصحف . . وعليهم أن يتداركوا أوجه النقص في الخدمة الأخبارية التي يقدمونها . . فلن يساعدهم سيمبسون بعد أنتهاء قضيته ) !

17 ---

ُ وَقَدَ اَسَتَغَلَتَ شَبِكَاتَ اَلتَلَيْفَزُيُونَ التَّى تَنقُلُ عَلَى الْهَوَاءُ مُبَاثَرُهُ وَمَوْآكُمِهَ سيمبسون . في دفع قيمة الاعلانات المُذَاعَة اَثَنَاءً الْحَاكثَة ، إَلَى أَعْلَى رُقَّمَ شَهَدَتُهُ أحد، الاعلانات .

فى نفس الوقت الذى تحولت فيه هذه القضية .. إلى تَخَارَةُ وَأَيْحِهُ اللّهُ لِمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُناقِقَ مَا مُنافِعةً عَلَيْها .. إلى عدة كتب .. ومنافسة ضارية لتخويلها إلى فيلم سينمائى .. بالإضافة إلى تَخارَة الفائلاتِ الطّيوعة عليها صور سيمسة ناه واله سنة : ه.

وليس هناك أى مبالغة قيما ذكرت. فقد تصادف وجودى في مطار واشنطن في انتظار الطائرة التي تقلني إلى نيويورك. أن ساد الصمت كل أرجاء المطار وجلس أغلب الركاب على مقاعدهم. ورؤوسهم مصوبة على شاشات المبلغة يون داخل صالة المطار. يتابعون جلسة جديدة من محاكمة سيستون. التلفيذيون داخل صالة المطار. يتابعون جلسة جديدة من محاكمة سيستون وقد اثاري هذا الانتباء الشديد. إلى درجة أن صوت مذيعة المطار التي تقلل عن قيام الرحلات أصبح يتكرر اكشر من مرة... حتى ينتبة الجالئتون على مقاعدهم.. وسألت جارى على المقعد المجاور عن سر هذا الاقتمام الشذيذ بهذه مقاعدهم.. وسألت جارى على المقعد المجاور عن سر هذا الاقتمام الشذيذ بهذه مقال بتناطة المخاكمة.. فنظر لى في دهشة وكاني من كوكب آخر.. ثم قال بتناطة مذاك عشالية جداد . ألا ترافعا مشالية عنداد . ألا ولم أدر ماذا اقول، والترمت الصمت و كتحت دهشتى من مجتمع تحولت ولم أدر ماذا اقول، والترمت الصمت و كتحت دهشتى من مجتمع تحولت ولم أدر ماذا اقول، والترمت الصمت و كتحت دهشتى من مجتمع تحولت

جُرفت قاعدة الانتباه إلى شاشات التيفزيون من حولى.. وفتحت الجريدة الصباحية الأحد على الصفحة الأولى خبراً كبيراً عن اغتيال المطرعة وسيليله التي الصباحية الأجد على الصفحة الأولى خبراً كبيراً عن اغتيال المطرعة وسيلات وتكساس، والمقاتل مجهول، وقالوا عن هذه المطربة إنها دمادونا- تكساس، ولها شعبية عريقة خصوها بين الطيقة المعاملة، فهي توقي وتعنى بحيورة وسبحس خاص مريقة عنى أصولها الأسبيلية، وللوسطة من المصرية.. وقالوا إن عموها ٢٣٤ على فقطد، وفيان والمؤتن القاتل . المجودة جوان القاتل . المناسبة على المناسبة ع

طويت الجريدة. . وأنا اتساءل . . هل ستكون وسيلينا ؛ هى اللعبة الجديدة المسلية لجمهور التليفزيون والصحف؟!

#### • الورفة الخلمسة •

يرى عدد كبير من المراقبين للسياسة الامريكية.. انها في طريقها إلى والانعزالية،. والبعد عن التورط في المشاكل الدولية.. ويؤسس هؤلاء المراقبون اعتقادهم هذا بالدعوات التي بدأت تظهر بقوة من زعماء الحزب الجمهوري ..وهذه الدعوات تقوم على أساس إصلاح الاقتصاد الأمريكي أولا، وإصلاح الخلل في البنية الاجتماعية الأمريكية.. قبل الاهتمام بالعالم الخارجي.

وتقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية لدول لا تخدم المصالح الأمريكية. والدعوة إلى الانعزالية، يمارسها المواطن الأمريكي من تلقاء نفسمه. فهو يكاد لا يهتم بما يحدث في العالم. وإنما اهتمامه الأكبر محصور داخل ذاته، وعمله، ومزاجه الخاص. أما بعد هذا فلا شيء يهم.

وانخفاض مستوى التعليم فى المدارس الأمريكية.. يلعب دوراً أساسياً فى تكوين هذا الفهم القاصر للمواطن الأمريكي.. ولهذا من الغريب أن تلحظ أن النسبة الكبرى من الطلبة فى الجامعات الأمريكية أغلبهم من الطلبة الأجانب الوافدين إلى أمريكا.. أما الطلبة الأمريكيون أنفسهم فمنتهى غايتهم إتمام المداسة الثانوية.. ثم العمل بعد ذلك!

ومشكلة انخفاض مستوى التعليم، اثارها الرئيس كلينتون في بداية توليه للسلطة الأمريكية.. وهي مثارة بشكل أوضح بعد مانشر تقرير جامعة أوهايو، الذي يحذر من انخفاض مستوى المدرسين الذي وصل إلى درجة الخطر، ومن هنا ظهر الاقتراح بوبط مرتبات المدرسين بدرجات نجاح الطلاب.

وهذا الاقتراح اثار الكثير من الجدل داخل المدارس، وبالتحديد مع اتحادات المدرسين حيث قالوا إن هذا التفكيرينطوى على ظلم فادح للمدرسين. . فالطلبة من بيئات اجتماعية مختلفة ومسئوليات أسرية متفاوتة في الدخل والمعاملة.. مما ينعكس على أسلوب تربيتهم ودرجة استيعابهم للدوس.

ولكن رئيس مجلس المدارس بواشنطن. استنكر هذا العذر. وقال. إذا استسلمنا للأعذار عن فشل مستوى التعليم . فلن نصل إلى النجاح ابدأ.. وأعلن أنه سيطبق معايير محددة لتقييم عمل المدرسين، ومعايير أخرى لقياس درجة استيعاب الطلاب . وسيطبق هذا القرار ابتداء من الشبع القادم.

وجاء المجلس الاعلى للتعليم ليحسم الخلاف بين المدرسين وإدارات المدارس ليقرر وإننا لم نعد نرضى بمستوى التعليم المنخفض، وفى نفس الوقت هناك استياء من الجمهور دافعى الضرائب لإنخفاض مستوى التعليم لأبنائهم.. ولهذا فقد وافقنا على التنفيذ الفورى بربط مرتبات المدرسين بدرجات الطلاب.

وهكذا حسمت القضية التي شغلت الولايات الأمريكية طوال الشهور الماضية.. وخرجت جرائد واشنطن تؤيد هذا القرار.. وهي تكشف أن هناك ألف مدرس من خمسة الاف في واشنطن، حققوا أسوأ النتائج.. وطالبت الصحف بفصل جميع المدرسين الذين يفشلون في تحقيق مستوى مرتفع بين الطلبة.

فى مجتمع الوفرة.. وحيث كل شىء متاح لك، شرط أن تدفع الشمن.. عليك أن تقبل بالدخول فى سباق صحموم لكى تملك المال الذى يحقق لك دغباتك.

> والرغبات لاتنتهي . . والسباق أيضا لاينتهي ! وفي هذا المجتمع يتجسد المعني الحقيقي . . للمتعة والعذاب !!

### أورَاقَ مَنْ رُخَلَه إلى واشتطن أغْسَطس ٩٦

الوحش.. الذي أصبح حقيقة! كيف تصنع قنبلة في بيتك». عنوان برنامج تليفزيوني إذاعته منذ فترة إحدى شبكات التليفزيون الأمريكي!

جاء خبير متفجرات يشرح فى هدوء وبساطة المواد والمقادير اللازمة لصنع قبلة، وهى مواد يمكن شراؤها من أى متجر للأسلحة (!!) وأمام كاميرات التليفزيون قام ذلك الخبير بعمل الخلطة اللازمة وطريقة تعبئتها فى أنبوبة من المعدن. وشرح بالتفصيل كيفية التحكم فى تفجيرها بدقة.. مؤكدا على المساحة التى سيشملها التفجير .. وكيف يمكن التنوع فى صنع القنبلة بإضافة كميات من المسامير المدبية الاطراف.. أو كرات حديدية صغيرة.. فكل شىء حسب الطلب .. وحسب المذاج!!

مر هذا البرنامج مرور الكرام وسط طوفان البرامج التليفزيونية التي تزدحم بها شاشات التليفزيون الأمريكي .. البعض اعتبره من ضمن برامج الإثارة والتشويق.. والبعض الآخر اعتبره برنامجا علمياً .. وآخرون رأوا فيه تطويراً لبرامج المرأة والمطبخ .. وخروجاً عن الوصفات التقليدية كطريقة صنع طبق بيئزا.. أو فطيرة النفاح!!

بعد أيام . . اعتقل بوليس(لوس انجلوس) شخصاً اسمه(دانييل بول إيفائز » بتهمة إرسال طرود ملغومة إلى صحيفة «لوس انجلوس تايمز» و إلى استوديوهات شبكة «إن بى سى» وأيضاً إلى خمس محطات تليفزيه نية محلية

كل طود به قنبلة يدوية موضوعة في زجاجة.. وكان واضحاً أن هذه القنابل صنعت بطريقة واحدة.. وأن هناك خطأ مششركاً في تركيبها أدى لعدم انفجارها.. وبالتالي لم يصب أحد بسوء.

وكشفت التحقيقات أن هذا الرجل كان يرسل طرود المتفجرات باسم «المسيح المنتظر»، وبتهديد بالقيام بتفجير مدمر ما لم تجب طلباته..!! ولم توضح الشرطة ماهي هذه الطلبات.. ولكن المدعى العام في لوس أنجلوس وجه للمشهم تسعة اتهامات باستخدام مواد ناسفة، وحيازة متفجرات لإشعال حرائق.. وقررت المحكمة احتجاز المشهم على ذمة التحقيق ودفع كفالة قدرها أربعة ونصف مليون دولار!!

وخرجت صحف ولاية كاليفورنيا تصرخ من الإرهاب القادم.. والرعب الذى يجتاح الأبرياء.. لأن أحدا ما- على حد تعبير الصحف -يستطيع ببساطة شديدة ان يصنع قنبلة أو عبوة ناسفة في جراج بيته!!

## الورفة الثانية طباخ السمي!

حدوتة الرجل الذى رسم نمراً على الورق. . وصدق ما رسمه . . حتى دبت الحياة في نمر الورق ، وتحول بالفعل إلى وحش مفترس التهم صاحبه الذى رسمه . هذه الحدوثة القديمة المتداولة . . أصبحت واقعاً يومياً تعيشه أمريكا الآن.

رسمت أمريكا كل الوحوش المعروفة وغير المعروفة.. تفننت في إبراز اغالب والأنياب.. صواريخ وأعمدة من نار.. قنابل حارقة وقنابل تشطر الأجمساد.. استخدمت كل شيء بعناية على شرائط الأفلام السينمائية والتليفزيونية.. وحتى قصص مسلسلات الكارتون للأطفال..

ووقفت فخورة بما وسمت.. وأحاطته بكل الاشكال المبهرة للدعاية وصدرته لكل انحاء العالم في شبكة توزيع رهيبة ومدعومة بمليارات الدولارات.. وأسماء كل النجوم والفنانين.. بأجسادهم الملونة والعارية.

وجلست هى تتفرج عليها معجبة بنفسها ، سعيدة بما انجزت . و شاشات السينما والتليفزيون تقطر بدماء . و تضج بطلقات الرصاص والمطاردات . . وشذوذ جرائم القتل والاغتصاب . ر مروفه حياة يتجول هذا إخبال المجنون، المرسوم على الشياشيات زوالي واقع جي، وحقيقة بومهة تشهيدها شوارع أمريكار. عنف. ومخدوات.. وابتزاز وسطو مسلح.. واغتصاب.. وقتل ومجانى، بالامبرر

وتحقق القول. . بان طياخ السيم يذوقه.

كل يوم... كل يوم... عشرات الجرائم تجرى وراءها كيامسيرات التليفُريون وتحقيقات الصحف، لتعيد تقديمها بيكل شهرة إغراءات النشر .. العناوين الصحمة والتفاصط المض ة .

دوامة لا تنتهى . . من الشاشة إلى الواقع اليومى . . ومن الواقع اليومي إلى الشاشة مرة أخرى المؤرَّة أَمْ الله الشاشة مرة أخرى المؤرِّة أَمْ الله والعنف . . والسباق محموم . والمهاراة مُرسة . . وصفها أحد منتجى السينما الأمريكية بقوله :

إنه إذا كنان التليفزيون يعرض في كل نشراته الإخبارية.. احداثا مليشة - العنف والقتل والصراعات الدموية. وإن من يلعنب للمنينمة لابد أن ينجد شيئاً مختلفاً منافوه عن حفاظ الشيء الختلف.. قال يبساطة مذهلة: مزيداً من الإثارة.. مزيداً من العنف والوعب

. وهكذا أصبح البساق، من يشعل النار أكثر ... ومن يبغن في الضرب على الأعصياب .. وقد قالها بصريح المبارة أجد مخرجي البيناما الأمريكية وهو يستفر هم كتاب السيناريو بقوله (إننا نريد شخصيات جديدة .. ذكية ... ومخادعة .. وقوية .. تستطيع أن تلهب مشاعر المنفرج وتجعل صرخاته تزلزل قاعات العرض !!

وهم يفت خرون بمستكراتهم في مشاهد العنف.. بل ويحصون عَدَدُ هَذَه المُعَلَّمَ القَيْلَمَ عَدَدُ هَذَه المُعَلَّم المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ المُعْلَمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى المُعْلِمُ المُعْلِ

والنتيجة . . هي الكارثة .

كما وصفها رجال إلفكر وخبراء الإجتماع وعلم النفس . وهم يوصدون حالات العنف الدموى بن اطفال المدارس الأمريكية . وقالوا إن هذا الحيل الذي يتغذى يومياً بعنف شاشة السينما أو التليفزيون هو جيل سيحول الحياة القادمة إلى جحيم . وستندثر تماماً كل القيم الإنسانية البيلة.

ثم بعد هذا تصرخ أمريكا الآن . . من الارهاب!

## الورفة الثالثة جرائم الأطفال

اثناء زيارتي لأمريكا.. تابعت-مضطرا- جريةً طفل عمره اثنا عشر عاماً فَقُطُ اشْتَرِكُ مَعْ مَجْمُوعَةُ مِن الصِيبَةِ فِي اَعْتَصَابُ فِتَاةً مِنْفَيْرِةً عَمْرُهَا ١٣٣ سنة .. وقتل ميدة عجوز!!

الجُرِيَّة الْفُرْدَتُ لِهَا الصحف الأمريكية مساحات هاتلة.. وغرض التليكةزيون لقاء مع رئيس شرطة لوس الجلوس- حيث وقعت الجرية - ليحكى فيه كيف أن طذا الطفل ( ۱۲ غامتاً ) مسجلة الإجرامي كانخطراً لذرَّجَة الا واللته كنانت تخصّاه.. وهي التي قامت بنفسها بتصليمه إلى النشرطة بعد أن طرقت تفاصيّل قطادت الأحق.

والحادث - كما روته الصحف - أن مجموعة من عشرة السخاص اعتبارهم تعفاوت من بين ٢ اسنة و ٢ سنة . هاجنبوا فتأة صغيرة واقتاقوها إلى منزل مهجور وتناوبوا اغتصابها . وتعالت صرخات الفتاة ألما ورعباً . وسهمتها جارة عجوز عمرها تخاور الثمانين . فغرجت إليهم تهادهم وتحاول إنقاذ الفتاة كإيفا كان من هذا الصبى الصغير (٢ ٢ عاما) إلا أن شهر مسلوسة واطلق الياذ عليها به فاداها قتيلة في إخال !!

وجاء البرنامج التليفزيوني بالجيران ليحكوا عن هذه العجوز التي قبليت وعن هؤلاء الصبيسة المدجين بالأسلجة، والذين تمثل نفورسهم بكل المعيف والوحشية .. ولا أحد من الكبار قادر على السيطية عليهم ا والكلمات مريرة ومفجعة . . ولكن هذا هو حصاد العنف .

والغبريب تماماً.. أن أمريكا- الآن فـقط- تصـرخ أن الإرهاب ضـرب فى أعماقها.

## الورفة الرابعة • الارهاب... وفوة الاعلام:

التتابع السريع.. خادث انفجار طائرة (T.W.A) بعدد ضحايا ٣٣٠ شخصاً.. ثم انفجار قبلة في حديقة سنتنيال بقلب القرية الأوليمبية باتلانتا.. هذا التتابع خلال عشرة أيام فقط.. كان بمثابة الصدمة القوية التي زلزلت امريكا.. وشعر بها كل مواطن أو زائر لها.

فقد تولد الإحساس بأن الخطر على الأبواب.. وارتبك الجميع.. وتوالت دود الفعل.

إجراءات أمن مشددة في كل المنشآت الحيوية.. عمليات التفتيش الدقيقة في المطارات. تفتيش الحقائب وتشمشم المطارات. تفتيش الحقائب وتفتيش ذاتي.. وكلاب بوليسية تحوم وتشمشم بعضاً عن المتفجرات.. وطوابير طويلة تمتدة بالساعات على مداخل ومخارج المطارات، وعبر بوابات البكترونية متعددة وعلى احدث طراز.

فمازال التفكير الأمريكي يتوهم أن الإرهاب الذي لحق بهم . . هو إرهاب مستورد . و بالتحديد من منطقة الشرق الأوسط!

ولا يويدون الاعشراف صــواحـة- أو عـلانيـة - بأن الجـشـمع الأمــويـكي يفــرز الارهاب أيصنًا . . إرهاباً محلياً تماماً .

ربما الإحسساس بالعظمة والقوة والتفوق. . هو الذي يمنعهم من الاعتراف بالحقيقة.

فالإرهاب عجز وتخلف . . فكيف يليق بهم ، وهم الأقوى والأغنى . . وهم بلد اخريات والديقراطية . . أسّياد العالم ! ! ولهنذا عندما فكرت الإدارة السياسية الأمريكية في مواجهة الإرهاب.. فكرت خارج الحسودة أولا.. وعلقت الاتهام ببعض دول الشرق الأوسط.. واصدر الرئيس كلينتون قراره بالعقاب الاقتصادى على ليبيا وإيران.. من خلال حظر التعامل مع الشركات التي تستثمر أكثر من أربعين مليون دولاراً سنوياً في إيران وليبيا.. واحتجت الدول الأوروبية على هذا القرار، الذي يمس مصالحها وتعاملاتها الاقتصادية.. ولكن أمريكا قالت.. وعلى الجميع الانصياع.

ما لم تقله أمريكا صراحة.. ان الإرهاب مشكلة داخلية ايضاً مشكلة فرضتها ظروف اقتصادية واجتماعية ونفسية داخل المجتمع الأمريكي.

وما لم تقله الإدارة السياسية.. قاله المخللون وخبراء الاجتماع في أمريكا.. وقالته مقالات بعض الكتاب والمعلقن في الصحف الأمريكية

قالوا: إن الإرهاب الذى تشكو منه أمريكا الآن. ليس كله سياسياً.. إنما هو أيضا إرهاب إجتماعي ونفسى.. يشعر به بعض المواطنين في أمريكا.. سواء اكانوا افراداً.. أو جماعات منظمة تتستروراء معتقدات دينية أو ايديولوجية معقدة.. وهذه الجماعات المنظمة لها طقوسها الخاصة، واماكن معروفة.. ولها أيضاً جرائد ونشرات وإذاعة خاصة.. ومظهر خارجي خاص.. كحلق الرءوس.. أو ارتداء زى موحد. أو التمسك بلغة معينة ، ليست بالقطع هي اللغة الإنجليزية.. لغة الحواروالتفاهم في المجتمع الأمريكي.. أي انهم يرفضون الحياة الأمريكية ، رغم انهم يعيشون على أرض أمريكية!!

## الورقة الخامسة • قانون.. يفرض اللغة الإنجليزية

ولهـذا.. لم يكن غريباً.. أن يوافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على ان اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد.. وجاءت نتيجة التصويت( ٢٣٩ صوتا مقابل ١٦٦٩ ) أي أن هناك في مجلس النواب الأمريكي من يوفض اعتبار اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية ، ومنطقهم إنه في ولايات الجنوب، والجنوب الفربي مثل كالمفورنيا وتكساس ونيو مكتبكي، وإن والريات الجنوب على المنطق المنطق

وفي مثل هذه الظروف. قد يشعر المرء بالدونية . بانه مواطن الدرجة الثانية أو الثالثة .. ويدفعه القياع والإحباط لأن يرتكب حريمة. لينتقل إلى منطقة الضوء والاهتمام في أجهزة الإعلام!!

فَالإَعْلَامُ الْعَرِبِي يَجْرِي وَرَاء الْخَبْرِ اللَّهِيرِ.. فلماذا لا يكونَ هو صَاحِبِ هذا الْحَسْرِ اللَّهْيَيْرِ.. يَظْهِرْ عَلَى شَاشَاتَ التَّلْفَزِّيونَ -وفي الصَّفِحَاتُ الأولى مِنْ الجُرْالِدُ! أَ

. مُنطق مِرَيض. ولكنه منطق اعترف به الخللون الذين درسوا العلاقة بين الحرائم الفُردية وقُوَّة الإعلام أ.

فالعنف ينمو ويتغذى . . بسطوة الإعلام وجادبيته وإنتشاره!!

#### • الورفة المادمة •

#### الفيلم الذرينندد عنه أمريكا

وع مشد بعد ريتي بدئ استانية الماحدة رقع بن المساسد عن بدئ المدينة و المسابقة المساب

للْمُنْخُرِجُ رَولاند الميريش والذي لم يُعتمد على أي من النعوم المشهورين. والمُكنَةُ تَحَقَقُ مُنْسُتُونَ مُتميزاً مَن الخَرَقية الفنية النَّي أذهَلَت الجُميع بي مسعستا وقد شاهدت الفيلم في أحد دُورُ العَرْضُ بَو آشَنطَ آنه فيلم واكت شفت أنّه فيلم دعاتي صارح لامريكا . يعلن بوصوح أن أمريكا هي منقلة العالم. ولكي يُضُلُ إِلَىٰ هَذَهُ النَّبِيجَةَ . ۗ آخترُ عَ قَصَة خَيَالَيَّةُ عَنْ هَجُومٌ غَامَطْ مَنَ مَرُّكَبٍّ قَصَالَيةً مهولة الحجم تغطى قرص الشمس وتنطلق في الفُضّاء بسرعة رهيبة مُصحوبة بعواصف هوائية وقوة ضغط تزلزل الأرض وهذه ألوكية الفضائية تفتح نيرانها لتنسف كل الباني والسنأت الضخمة في خطة جهنمية . . فتندفع الحرائق وتطير السيباراتُ في الهواء ، وكأنها كرات مِن الورق. وتصل هذه المركبة إلى سماء نيبويورك فتسبحق كل ناطحات السحاب. وتحول الشوارع والمهادين إلى خرائية وحرائق وذعر بغيري يفيوق الخيال. وتتحرك الركبية إلى واشنطن لتنبيف كل معالم المدينة ، وبالطبع من بينها البيت الأبيض.. ولكن الرئيس الأمريكي الذي يقدم إلف لم يتصرف بهدؤة وثقة ويسبتقل طائرة خاصة مع كبار معاونيه سولا يلخه بأنه يأخذ نوجته معة - ولكنه يستطيع فقط أن يصرح طفلته الصغيرة الني تناه فلي كشغة العبق . كذات وهذا الراحية بالإصاب بشير علدا من كسار المسير فيتهجه مُسَوِّ إِلَى مُوكِرُ أَبِحَاتُ ٱلفُّصَاءَ الأمريكي تفقل طَالرَّهُ الرَّكِيسَ لَيَبِعَثُ مَعَ مَعَاوَلَيْهُ كيف يمكن وقف زحف هذا ألغُزَو الفَيضَائيُّ . "وَفَيْ مَعَادَلُهُ أَمْرِيكِيَّةٌ سُحَسَوْبُةً عَلَما الْمُعَدَمُ الْفَيلُم طَيْارًا مُقَاتَلًا (اسود اللون) وعبقرى كمينيولر يهودي صر أحة ) ومن خلالهما يبدأ البحث عن إبطال مفعول هذه المركبة الغامضة .. وفي يوم ٤ يوليو ( يوم الاستقلال الأمريكي) يعلو نداء قائد القرة الأمريكية بأنه يجب أن نعيد مجد هذا اليوم العظيم بروينطلق الأسود والأبيض لمحققا معا النصر على هذه المركبة الفضائية الممتلئة بالكائنات الغريبة المتوحشة ذات الأذرع الطويلة والتي لا تتأثر بطلقات الرصاص أو الصواريخ. ويتحقق النصر في £ يوليو مرة أخرى.. ويحتضن الرئيس الأمريكي طفلته الصغيرة في حنان بالغ بعد أن فقد زوجته وسط الدمار.. وإن لم يفقد ثقته في نفسه.. وثقته في أن أمريكا تستطيع إنقاذ العالم.

رسالة دعائية صارخة.. فيها كل مشهيات السينما الأمريكية، والتي برعت فيها في أفلام الكوارث والعنف ومخلوقات الفضاء الوحشية..ولكن مايهم أولاً وأخيراً تاكيد النقة في القرة الأمريكية.

ولهذا لم يكن غريباً.. أن يشيد الرئيس كلينتون بهذا الفيلم.. وأن يذهب منافسه في الانتخابات القادمة، روبرت دول، إلى هوليوود.. ليلتقى بعدد كبير من المنتجن والسينمائين في إحدى قاعات ستوديوهات شركة فوكس (منتجة فيلم يوم الاستقلال).. ويلقى خطاباً عاطفياً يحيى فيه دور السينما الأمريكية وصناعها.. ويدعو إلى التمسك بالقيم الاخلاقية.. ومؤكداً على إعجابه الشديد بفيلم يوم الاستقلال لانه نجح في إبراز هذه القيم الأخلاقية !

وهكذا تحول هذا الفيلم الدعائي.. إلى ورقة رابحة في سباق الانتخابات بينا كلينتونه و «روبرت دول».

وإن كان كلينتون قد اكتشف ورقة أخرى أكثر شعبية .. وهى الظهور بمظهر الحريص على مستقبل وثقافة أطفال أمريكا وحمايتهم من أفلام ومسلسلات العنف .. لذلك ذهب إلى إجتماع ضخم يضم عدداً من كبار المسئولين عن المطات التليفزيونية ليعقد اتفاقاً معهم لتعزيز برامج الأطفال بالقيم الاخلاقية والإنسانية في برامج لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً.

وتم توقيع الاتفاق. . بينما كلينتون محاطاً بجموعة من الأطفال. . وملامح السعادة تليق بلقطة تتصدر نشرات الأخبار . . والصحفات الأولى من الجرائد الأم يكية .

> إنها ايام الانتخابات.. وأيام الرعب من الإرهاب. وماذال البحث جادياً عن شماعة الاتعامات.

أوراق من رحلة إلى واشنطن - مارس ٩٧

القدس ..

وفنجان قهوة مع كلينتون!

صدیق مصری، مغترب فی أمریکا منذ أكثر من عشرین عاماً.. سألته كیف تری أمریکا الآن؟!

قال: عندما جننا إلى هنا... كانت أمريكا تعنى الحَرِيةُ (Free Country)... أما أمريكا الآن فقانونها السائد هو المصلحة.. البيزنس.. كم تدفع لكى تحصل علم ماته يد؟!

وصمت صديقي لي متسائلاً: هل فهمت ما أقصده؟!

وأومأت برأسي. . أعتقد انني فهمت!!

فى نيويورك.. اقمت بفندق فى الطابق الحادى والأربعين.. ناطحة سحاب مهولة.. من خلف زجاج نافذة الغرفة، كنت ارقب المكان من حولى.. حصار من ناطحات السحاب.. وكأنها من الصلب. حاجة وشاهقة، فى زنزانة ضخمة تحجب السماء ونور النهار.. وعندتا تضاء ليلاً تكتشف خلف زجاج حجرات ناطحات السحاب من كاتب في همل مكدسة بالوظهن، وكأنهم خيوش من النمل، تتحرك وتعمل وتشمار و دارا على كيريت ضيفة.

وشعرت بالاختناق . . وخاطر غريب يحوم في رأسي .

هل يفهم أحد هؤلاء مشكلة الشرق الأوسط.. هل يشعر أحد بمدى الغضب والاحتجاج في الأراضي العربية.. هل يعرف أحد منهم ما يجرى الآن في القدس وفي جبل أبو غنيم؟!

سخرت من نفسى لهذا الخاطر الغريب.. وأنا المح من مكانى خلف زجاج النافذة.. جيوش النمل وهى تترك مكاتبها فى ناطحات السحاب بعد ساعات العمل.. وتهرول إلى الطريق.. كل فى سيارته.. وتتكدس السيارات.. ويضيق الطريق أكثر مما هو ضيق.. وكل واحد فى عالمه الخاص، ويسعى إلى مقهى أو مطعم أوبيت مع صديقه أو زوجه أو عشيق.. يفرغ هموم اليوم ويحلم ببيت أوسع.. وسيارة أحدث.. وأموال أكثر.. وسلطة أكبر!!

فهذا هو قانون والصلحة، . . وكم تدفع لكي تحصل على ماتريد؟!

كم تدفع من عمرك وأعصابك ومبادئك . . لكى تحصل على وظيفة

جديدة.. أو سلعة مثيرة.. أو امتباز أفضل.. فى سوق لا تهدأ لحظة من الدعاية المبهرة ، والإغراءات الجذابة لتمص كل ما فى جيبك وتدفعك قسراً لكى تعمل أكشر وأكشر، وتدور حول نفسك فى خييلاء براق كـاذب.. ودوامة لانتهى!!

فهل يبقى هناك شيء لنا من الاهتمام. أو حتى مجرد المعرفة؟!

قد يقولون عنا سطوراً قليلة في جرائدهم. . أو يشاهدون عنا حدثاً مشيراً تعرضه شبكات التليفنزيون . ولكن حتى هذه المعرفة ، غالباً ما تكون ملونة بوجهة نظرهم . . فقوة الإعلام محكومة تماماً بمصالحهم .

ولايبقى لنا كعرب سوى أن نخترق هذا الحصار.. ليسمعوا صوتنا.. ويدركوا عدالة قضيتنا.. ويفهموا معنى حرصنا الكامل على تحقيق السلام العادل.

وهذا ما تفعله القيادة المصرية ودبلوماسيتها النشطة.. وماتبلور أخيراً خلال زيارة الرئيس مبارك إلى وشنطن. ولقاءاته المتعددة مع صركز صنع القرار الأمريكي. وكبار الكتاب والصحفيين الأمريكيين، وحواراته الصريحة مع شبكات التلينفزيون الأمريكية.. وإعلانه الواضح برفض قرار «الفيتو» الأمريكي، وتحذيراته المخلصة والمتكررة من خطورة الوضع في الأراضي العربية المتلة ازاءسياسات إسرائيل التوسعية.

وكانت قممة التحدى .. بل الفجور . . أن يعلن نتانياهو عن قرار إنشاء المستوطنة اليهودية في القدس الشرقية وحجته أن كل العواصم تنمو لتنسيع لزيادة السكان .. فلماذا لا تتسع القدس لسكان إسرائيل ، وكأن القدس مدينة بلا تاريخ أو صاحب . . وكأن العرب لاحق لهم في أرضهم . . ولاحق لهم في التوسع والنمو . . وكأن العالم فوضي تحكمه الفتوات والبولدوزرات !! ولكن . . . هل تهتم أمريكا بما حدث في منطقتنا ؟!

قد لا يهتم رجل الشارع العادى . . وعذره أنه مطحون في دوامة: ماذا يدفع لكي يحصل على ما يريد .. ؟!

ولكن الإدارة الأمريكية ما عـ أرها . وهى التى أعلنت الترامها كراعية لتحقيق السلام فى الشرق الأومط . . بل إن مصالحها السياسية والاقتصادية مرتبطة بتحقيق هذا السلام؟!

عفرهسا.. انها لا تملك إدارتها الحسرة.. صحيح انها بلد (Free Co- عفرهسا.. ولكن تكبس على انفاسها مؤسسة صهيونية قوية، تشعبت داخل قمة النظام وفي عروقها وشرايينها الحيوية.. وهذه المؤسسة الصهيونية قادرة على أن تشل الحركة حينما تريد.. وتغير الاتجاه بما يخدم مصالحها.. وتفرض شروطها بكل جروت القرة والنفوذ!!

وما حدث مؤخراً بالنسبة لقرار «الفيتو» الأمريكي.. لا يعنى أن الإدارة الأمريكية ساذجة بالقدر الذى لا تفهم فيه معنى قرارها «بالفيتو» الذى يشجع حكومة نتانياهو على الاستمرار في سياستها الاستيطانية التوسعية.. ولكن جاء قرار«الفيتو» كنتيجة مباشرة لضغط المؤسسة الصهيونية التي ترى ان مصالحها في منطقة الشرق الأوسط. أهم من مصالح أمويكا ذاتها.

وهذا التناقض.. والتخبط في المصالح.. تدفع ثمنه الإدارة الأمريكية. تدفعه من رصيد مصداقيتها.. ومن شجاعة تنفيذ التزاماتها لتحقيق السلام في الماتة

ليس هذا فسقط.. بل إن الإدارة الأمسريكيسة تدفع الآن - تحت كل عناصسر التشهير والتحقيقات - ثمناً باهظاً خضوعها لقانون دالمصلحة، الذي اصبح سائداً في الشارع الأمريكي.. والحياة الأمريكية.

وإذا كان المواطن العادى.. مضطرا لأن يدفع لكي يحصل على ما يريد.

فإن رجل السياسة ، ورجل الأعمال . . مضطر أن يدفع أكثر ، لكى يحصل على ما يريد . . من امتيازات ، وعلاقات مع قمة النظام .

وهذا ما كشفت عنه -بضراوة - التحقيقات حول تمويل الحملة الانتخابية الشانية للرئيس كلينتسون.. وكيف سمح كلينتون - صواء اكنان يدوى أم لا يدوى - بتحويل البيت الأبيض إلى فندق أو ناد يقبل التبسوعات - حسب يدوى معددة - من المشتاقين إلى التقرب لقمة النظام، وصناع القراد في البيت الأبيض!!

### البيذ الأبيض.. فرجة لمن يدفع.. وهصلكة لمس يدفع أكثر!

المعروف أن الحملة الانتخابية لفترة الرئاسة الثانية لكلينتون ، وأعضاء الكونجوس . قد كلفت الحزب الديمقراطى ما يقوب من ١.٣ مليار دولار.

وبدا الحزب الجمهورى المنافس فى الكشف عن اسماء كبار التبرعين لحملة انتخابات كلينتون .. ثم صعد الحزب الجمهورى هجومه على الرئيس كلينتون بالكشف عن تفاصيل تأجير البيت الأبيض .. وتسعيرة شرب فنجان قهوة مع الرئيس .. أو التقاط صورة معه .. أو الإقامة الكاملة فى غرفة نوم الرئيس لنكولن!!

وانفتحت شهية الصحافة الامريكية لهذه الفضيحة.. وتم نشر اسماء كبار المناء كبار المناء كبار الشهير «بوب المتباعة البيت الأبيض.. وتولى الصحفى الشهير «بوب وودورد» الذي كان قد فجر من قبل فضيحة ووترجيت في اتهام «آل جور» نائب الرئيس.. بأنه كنان على علم يما حدث.. وانه وافق شخصياً على بعض الخطوات التي رقمت بالنسبة للتبرعات المالية.

وأصبح الوضع ملتهباً . لدرجة أن مستشارى الرئيس كلينتون نصحوه بالا يحضروآل جوره المؤتمر الصحفى بين الرئيسين مبارك وكلينتون . . خوفاً من إحراجه بالأمثلة التي قد تخدش صورته كنائب للرئيس.

ولكن رغم عدم حضور وآل جور؛ لهذا المؤتمر الصحفى.. إلا ان الموقف لم يسلم من استلة صريحة وجهت للرئيس كلينتون حول مدى علمه، ومدى موافقته على ما حدث.. وانكر كلينتون علمه بما كان يجرى فى كواليس جمع النبرعات للانتخابات.. وأعلن انه يضع الأمر كله للتحقيق فى لجنة خاصة لتقصر الحقائق.

وقد أوضحت كشوف أسماء كبار التبرعين- وعددهم ٢٤ شخصاً-أن غالبيتهم من كبار رجال الأعمال راصحاب ورؤساء مؤسسات اقتصادية ترواحت تير عاتهم من ٢١٤ الف دولار الى ٥١ الف دولار.

وتضمنت هذه القائمة . اسمين من نجوم السينما والفن . احدهما هو الخرج والمنتج السينمائي الشهير وستيفن سبيلبرج، الذي تبرع ب ٢٠١ ألف دولار. . والاسم الثانر للنجمة الممثلة ويربارا ستراستده والترتير عت بـ٢١ ألف دولار.

و كشفت القائمة الثانية التى تضم الذين دفعوا اقل من ٥٠ الف دولار.. و كشفت القائمة الثانية التى تضم الذين دفعوا اقل من ٥٠ الف دولار.. اسماء الممثلين ريتشارد دريفوس.. وتوم هانكس، و كانديس بسرجن.. وجين

فوندا وزوجها تيد تيرنر (صاحب شبكة C.N.N) والكاتب المسرحي نيل سيمون الذي تبرع بـ ٣١,٥٠٠ الف دولار.

أما قائمة اسعار إيجار البيت الأبيض.. فقد كانت بالساعة أو اليوم.. بصورة أو بدون!! فلم تكن هذه الغرفة التاريخية لنوم الرئيس لنكولن هى المتاحة فقط.. بل كل قاعات وصالونات البيت الأبيض.. وحتى مكتب الرئيس كلينتون.

والقائمة كما يلى: خمسون الف دولار . . لجلسة قهوة مع الرئيس كلينتون وكبار رجال الدولة في البيت الأبيض .

. ١٢,٥٠٠ ألف دولار حضور حفل عشاء، وصورة مع الرئيس كلينتون.

ربع مليون دولار- لقضاء يوم كامل في البيت الأبيض.. والاستمتاع بحمام السباحة ولعب التنس والجولف.. وحفل شواء في الحديقة -وجولة في المكتب البيضاوى.. وأخيراً حضور عرض سينمائي لفيلم ايوم الاستقلال، في قاعة السينما بالبيت الأبيض.

الرئيس كلينتون قال: إنه لم يكن يعرف بما حدث.. وان موظفى إدارة البيت الأبيض قالوا:

إن نائب الرئيس، ال جور، كان على علم بما يصدث.. وأن دهيلارى، زوجة كليتون.. كانت توقع باسمها على بعض صور هذه الزيارات!!

الاخطر من كل هذا . . هو اختراق البيت الأبيض من دول أجنبية . . وبالتحديد الصين، والتي قيل إنها ساهمت بمليارين من الدولارات من أجل ضمان استمرار الامتيازات التجارية لها .

وانكرت حكومة الصين هذا الاتهام.

وحشية تبعث على الغثيان ١! ا

ولكن الصحافة الامريكية لم تعبا برد فعل حكومة الصين . وواصلت اتهاماتها لرجال اعمال اسيويين سعوا للتبرع للحزب الديمقراطي من أجل توفير الحماية لمصالحهم التجارية!!

والنتيجة.. أن الكل يلعب لمصلحته أولاً..!! وتصاعدت الأزمة.

وقبل الرئيس كلينتون انسحاب «انتونى ليك» من منصب مدير اغابرات المركزية الأمريكية (C.I.A) بعدما قيل عن تورطه مع رجل أعمال لبنانى المركزية الأمريكية له .. و كان «انتونى ليك» قلد لتسهيل مشروعه التجارى ودعم الإدارة الأمريكية له .. و كان «انتونى ليك» قلد اختاره الرئيس كلينتون منذ ثلاثة أشهر لشغل هذا المنصب الهام .. ولكن هبت العاصفة المدمرة مع فتح ملفات تمويل الحملة الانتخابية .. واصطادته المعارضة من الحزب الجمهورى في مجلس الشيوخ .. و خضع لتحقيقات متشعبة وعنيفة .. ولئي يعتمل الرجل المفروض أن يتولى أخطر جهاز مخابرات في العالم .. وكتب خطاب انسحابه من قبول هذا المنصب بعد أن نفد صبره على حد قوله .. وكتب خلابيس كلينتون يقبول : وإنه لايريد أن يكون مسئل دب يرقص في سيسرك للرئيس كلينتون واشنطن صوابها وتحولت عملية استجوابه .. إلى عملية استجوابه .. إلى عملية

وعلق كلينتون في تصريح صدر من البيت الأبيض: وإن قرار انتوني ليك بالتراجع عن قبوله منصب مدير للمخابرات.. هو خسارة حقيقية للبلاد.. وخسارة لي شخصياً. وأضاف كلينتون: وإن هذه القضية تكشف الطريقة التى تعالج بها كثيرا من الأمور في العاصمة الفيدرالية.. وتحولت إجراءات سياسية عادية إلى مشادات.. ثم إلى التقام سياسي ويجب أن تتوقف الآن حلقة التدمير السياسي ه!!

ما يهي المسام سيسي ويسبب الموسود الذي كان مرضحاً مديراً للمخابرات واصل الاتهام الموجه لأنتونى ليك. الذى كان مرضحاً مديراً للمخابرات الأمريكية .. أنه كان رئيساً نجلس الأمن القومي سهل لرجل الأعمال اللبنانى ورجيه تمرزه زيارة البيت الأبيض أكشر من صرة خلال عامى 1990 في مناسبات كان يحضرها الرئيس كلينتون .. وان رجل الأعمال اللبنانى تبرع بملك النف دولار للحزب الديقراطي في حملة انتخابات تجديد الرئاسة لكيتتون .. وإن هذا التبرع كان له علاقة بمساع للحصول على مساندة الإدارة الأمريكية لتمرير مشروع لبناء خط انابيب لنقل البترول من اذربيجان في بحر وروي عبر الأراضى التركية ومن خلال الشركة التي يملكها في نيويورك ونفي تورين عبر الأراضى اللبناني دروجية تمرزه في تصريح لجريدة والحياة اللندنية ٤٠٠ أن يكون قد حادث الرئيس كلينتون بخصوص مشروع خط أنابيب البترول .. وبرر لقاءاته مع كلينتون السياسية وخاصة موقف

ولكنه لم ينف تبرعاته للحزب الديمقراطى والتي حددها بأنها لم تتجاوز 
• • ٢ الف دولار.. وقال تبريراً لذلك: « هذا المبلغ ليس شيئاً في بلد كالولايات المتحدة، تقدم الشركات الكبيرة فيه تبرعات للأحزاب لتحصل على بطاقة 
دخول إلى البيت الأبيض، والمشاركة في الأعياد والحفلات التي تقام فيه».

ثُم اُصَاف صَـاحكاً : لو اعتبرنا البيت الأبيصَ نادياً ، أليس الدخول إليه أفضل من الدخول إلى ناد للجولف مثلاً؟! . . ففيه على الأقل يقابل المرء رؤساء ووزراء وشخصيات كبيرة تقرر سيامية العالم !!

وهذه هي أمريكا.

سوريا في مفاوضات السلام (!!)

أمريكا المصالح . . وقانونها السائد: كم تدفع . .لكي تحصل على ماتريد!!

### أوراق من رحلة إلى نيويورك - يونيو ٩٩

صيف أمريكى .. ساخن جداً .. مزعج جداً !

إذا كنا نشكو من حرارة الجو والرطوبة عندنا.. إلا اننا أرحم من غيرنا بكثير.. لا أتحدث عن الكويت والسعودية ومنطقة الخليج.. ولكنني أتحدث عن أم بكا بعلالة قدها!!

وها هي أقوى دولة في العالم، التي استباحت بجيوشها وأسلحتها دولاً كثيرة وفرضت سيطرتها بأجهزة المخابرات المدوبة، وساندويتشات الهامبورجر.. وأفلام العنف والدم ورعاة البقر.. هذه الدولة المفترية عجزت عن السيطرة على الجو.. هزمتها الطبيعة في أكثر من موقع، أعاصير وفيضانات وثلوج.. فكل قوى هناك مر. هو أقوى منه!

وفي هذه الأيام. . فرضت الطبيعة عليها شبورة كثيفة من الرطوبة الخانقة مع إرتفاع درجات الحرارة لتسعدى الأربعين درجة! وقد عشت تلك الأيام ما بين واشنطن ونيه يورك . . لأرى المارة في الشبوارع يخبر جبون من هدوميهم . . رجالاً ونساء بشورتات و بأقل الملاسس. بلتقطون أنفاسهم بصعوبة وينتظرون انفراجة باب أحد الحلات أو الفنادق لتهب عليهم نسمات الهواء المكيف، يعبونها في صدورهم ليواصلوا سيرهم في الطريق يمسكون بزجاجات المياه يطفئون بها حرارة الجو وظمأ حلوقهم. والغريب أنهم لا يكفون عن السنير والتجول بين أرصفة الشوارع المزدحمة عن آخرها بالمارة. فعندهم إجازة طويلة من بعد أن لضموا- مثلنا- ثلاثة أيام قبل إجازة ٤ يوليو - عيد الاستقلال- وهكذا تواصلت الإجازة من نهاية عمل يوم الأربعاء إلى صباح الاثنين. وهم لايحبون قضاء الإجازة في بيوتهم. وإنما يتفننون في الخروج منها إلى أي مكان . . حتى ولو كان معسكراً على جبل، أو بيتا ريفياً، أو على الاقل الإقامة في فندق بدون الواجبات المنزلية اليومية المعتادة . . وبين هذا وذاك تزدحم الطرق السريعة بصفوف السيارات الهاربة من المدينة . . أو التسكع في الطرقات ما بين الحلات التجارية ودور السينما والمطاعم والحدائق العامة. .والزحام لا آخر له. . أما حرارة الجو والرطوبة.. فلا تهم!!

و كان من سوء حظى أن يأتى موعد إقلاع طائرتى من مطاره دالاس، بواشنطن إلى مطاره جون كيندى بنيويورك، في عز زحمة الإجازات: مكانى على الطائرة محجوز بالفعل. ولكن الوصول إلى كاونتره شركة الطيران لإنهاء إجراءات السفر لابد أن ير عبسر طابور طويل. طويل من المسافرين امتد إلى أكثر من ساعة. وما أن انتهيت من إجراءات السفر حتى فوجئت بعدها بدقائق بإلغاء رحلة الطيران لسوء الأحوال الجوية!! ما الحل ؟ عليك أن تتصرف بسرعة للخروج من هذا المازق للحاق بطائرة مصر للطيران التى متقلع بعد ثلاث ساعات من مطار نيويورك إلى القاهرة. وجريت أبحث عن حقائيى. وأبحث عن أية شركة طيران بديلة للطائرة التى ألغيت.. وتركر الموقف العصبى الصاغط بين طوابير المسافرين. لافأجأ بأن كل الطائرات الداخلية المسافرة من واشنطن إلى نيويورك. إما أنها متأخرة عن مواعيدها أو تم إلغاؤها بالفعل لنفس السبب. سوء الأحوال الجوية!

والطيران الداخلى فى أمريكا.. مشكلة يعانى منها الأمريكيون أنفسهم.. ثعدم انضباط المراعيد.. وتأجيل السفر أو إلغاء إقلاع الطائرات لأى سبب.. والطائرات نفسها صغيرة الحجم تعمل بالمراوح ولامكان داخلها لحقائب اليد، والتى يجبرونك على أن تودعها مخزن الحقائب ببطن الطائرة.. وتنحشر فى مقعدك الضيق تنتظر الفرج قد يتاخر.. وقد لا يأتى!

وهذا ما حدث معى . . قال انتظارى لأربع ساعات حتى أعلنوا اخيراً عن أقلاع الطائرة إلى نيويورك . لتقطع المسافة في ساعة ونصف الساعة . . وأصابني الغضب والإحباط والتعب فبالتأكيد اقلعت طائرة مصر للطيران العائدة إلى القاهرة . . وعلى أن أدبر أحوالي للمبيت في نيويورك . . وانتظار ما ميسفرعنه البحث في اليوم التالي للعثور على مكان في طائرة الغد إلى القاهرة ، مغامرة غير معروف نتائجها في عز زحمة الإجازات . . ولكن لا مفر !

وأنا لا أخب نيويورك . . اكره ضجيجها وزحامها وحوادث العنف والسرقة المتكررة . . وأشعر بالاختناق بن مبانى ناطحات السحاب الشاهقة والتى تتراص على خانبي الطرق ، تكتم الأنفاس ، وتشعرك بالضآلة والوحدة والرعب .

حملنى التاكسي في الثانية صباحاً من مطار نيويورك إلى حى دمانهاتن، لأبحث عن فندق.. كانت الشوارع مازالت تصرخ بضجيج تجمعات الشباب الذين يحاول ن اللهو بكل الطرق والأساليب، حتى ولو على حساب الآخرين.. صياح وشتائم وغناء وموسيقى فى خليط مزعج حاولت أن أشعل سيجارتى لأهدئ من توترى.. ولكننى فوجئت بسائق التاكسى ينظر لى فى فزع.. يطلب منى إخفاء السيجارة فوراً حتى لا أقع تحت طائلة القانون الذى يحرم التدخين فى الأماكن المنلقة!

يخافون من تلوث الهواء بدخان السجائر . . بينما التلوث في كل مكان هنا . . بين أكياس القمامة المتراكمة كجبال صغيرة على نواصى الشوارع.

أوعوادم السيارات اغينونة . . أو التلوث السمعى بالضجيج الصاخب والات التنبيه المتواصلة في سيارات الشرطة و كأنك في ساحة معركة !

فى الصباح كانت الشوارع فى مدينة نيويورك.. قد امتلأت بالمارة رغم الحر والرطوبة.. فسهذا يوم من أيام الإجازة.. وعلى النواصى اعتلى المهرجيون الصناديق الفارغة يعلنون بالمكروفونات الخمولة عن بنسائمهم.. حواة.. ودجالون ينعون نهاية العالم.. وباعة البضائع الرخيصة.. والمراهنون على أى

وشاهدت سباقاً حول من يستطيع أن يلتهم أكبر عدد من ساندويتشات «الهوت دوج» في أقل زمان قياسي .. سباق مقرف ولكن الناس تهلل بجنون .. والفائز يضع يده على بطنه متألماً .. وقد امتلاً وجهه وقميصه ببقايا المسطردة المتساقطة من الأربعين ساندويتشا التي أكلها في سبع دقائق !!) ثم يصرخ في ألم .. إنه لن يضع أي ساندويتش «هوت دوج» في فمه البقية الباقية من حياته !! هذا إذا كانت هناك بقية بالفعا !

ولكنه عالم مجنون . . ومارة يتسلون بجنون الآخرين!!

•

وفى أمريكا . يعتبرون هذا الصيف . . صيفاً ساخناً جداً . . ليس مناخياً فقط و لكن سياسياً أيضاً .

فقد بدأ بالفعل الصراع على رئاسة الولايات المتحدة فى الإنتخابات القادمة التى ستجرى فى نوفسبر عام ٢٠٠٠ ورغم انه باق من الزمن ١٥ شهراً على رئاسة كلينتون. إلا أن الصراع احتد مؤخراً.. بين «آل جور» موشع الجزب الديمقراطى.. وجورج بوش الابن، موشع الحزب الجمهورى.. وكانت القضية التى أشعلت الصراع السيساسى منذ الآن.. هى قضية حرية تداول السسلاح بين أيدى المواطنين العباديين، وخبصوصياً بين طلبة المدادس بعبد أن دوع الجستسمع الأمويكى بحوادث عنف وقتل بإطلاق الرصاص من مدافع ومسدسات يحملها صبية مواهقون.

ونقدمت حكومة كلينتون ومن ورائها الحزب الديمقراطى بتشريع قانون يحد من تداول الأسلحة.. وعرض الموضوع على مجلس النواب الأمريكي.. وكانت المفاجأة أن أغلبية المجلس ( ٢٠٠ صوت) رفضت إقراد المشروع.. بينما وقف ١٤٧ عضواً يؤيدون المشروع.. وكانت الأغلبية الرافضة يمثلها الحزب المجمهورى.. الذى وقف فيه المرشح للرئاسة جورج بوش الابن يبرد منطقه بأن الحرية الشخصية يجب الا تمسها آية قيود.

وكانت فرصة ذهبية لمرشح الحزب الديمقراطي «آلجور» لكي يخاطب الرأى العمام الأمريكي قائلاً «وماهذا العبث الذي تورط فيه مجلس النواب. إنني شخصياً مسوف أقود المعركة كرئيس للولايات المتحدة بضرورة تقييد حمل السلاح. . حماية لكم ولاطفالكم».

وتصادف في نفس الوقت أن اندلعت في الصحافة الأمريكية وعلى شاشات التليفزيون الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة شيكاغو بولاية الينوى.. حيث قام شاب عمره ٢١ عاماً يحمل سلاحاً أترماتيكياً ويطارة كل الملونين من سكان المدينة .. وقتل بالفعل رجلاً أسود وآخر من أصل كورى، وجرح ستة من اليهود الأصوليين، كل هذا في ليلة واحدة وفي صباح اليوم التالي واصل مهمته العنصرية بإطلاق الرصاص من سيارته المسرعة صوب رجل أسود.. ثم قام بالإعتداء على سنة طلبة منحدرين من أصول آسيوية، أصاب أحدهم في ساقه إصابة خطيرة.. ثم أنهى اليوم بقتل طالب صيني!!

وقامت شرطة شيكاغو بمطاردة هذا القاتل المجبون الذى أطلقت عليه الصحافة لقبوصفاح شيكاغو، وتمكنت من قتله أثناء المطاردة.

وقبلها بأيام.. شهدت مدينة واشنطن حوادث شغب بين المراهقين، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وسقط ثلاث ضحايا بإصابات خطيرة.. ولما كانت واشنطن تمثل رمزاً سياسياً مهماً حيث مقر البيت الأبيض والكونجرس.. فقد خرج عمدة المدينة مع قوات الشرطة لتمشيط الشوارع بحثاً بين التجمعات عن أية به ادر عنف وإطلاق رصاص.

وقضية حمل السلاح وسهولة البيع والشراء.. قضية يقف فيها الرأى العام موقفاً متشدداً.. بينما يحارب تجار الأسلحة للإبقاء عليها دون فيود.. فالأمر بالطبع يهم مصانع الأسلحة وكبار تجارها.. وهم يشكلون قوة ضغط هائلة داخل مجلس النواب.

ومازال الصراع في بدايته بين «أل جور» مرشح الحزب الديمقراطي، وجورج بوش الابن مرشح الحزب الجمهوري . . وكل منهما يحشد قواه حتى تحين اللحظة الساخنة للمه اجهة على مقعد رئاسة أمر بكا .

استطاع «أل جو» أن يجمع ١٨,٥ مليون دولار لحملته الانتخابية . . بينما قفز بالرقم جورج بوش الابن حيث جمع ٣٦.٣ مليون دولار ، وهو يعتبر أكبر مبلغ يتم جمعه حتى الآن في تاريخ الانتخابات في هذه المرحلة المبكرة .

وجورج بوش الابن يرفع شعاره التفاؤل بمستقبل أمريكا، ويكرر في كل خطبة نبرة التفاؤل.. ويبدو أنها النخمة التي وجدت لها صدى كبيراً بين الأمريكيين فسجلت قياسات الرأى العام ارتفاع شعبيته عن منافسه «آل جور» الذي يحاول بكل جهده إبعاد نفسه عن مظلة كلينتون وأثار فضيحته مع مونيكا لوينسكي. على الجانب الآخر.. تدخل «هيلارى كلينتون» حلبة الصراع بترشيح نفسها كعن ضويورك .. ولأنها استعجلت الحصول على أصوات اليهود.. فقد خرجت لتعلن في مؤتمر صحفي للحزب الديقراطي.. أضوات اليهدس المالمقدا المساورة الأبدية لإسرائيل، وأنها تؤيد نقل السفارة الأم بكة إلى القدس.!

تلك التصريحات التى أزعجت البيض الأبيض. فخرج المتحدث الصحفى ليعلن أن تصريحات هيلارى هى رأيها الشخصى ولا تعبر عن السياسة الأمريكية التى تضع قضية «القدس ضمن مباحثات الحل النهائي.

وعلى الرغم من هذه الصفعة لتهور «هيلارى» التي تحاول أن تبدو كشخصية سياسية لها وزنها . . إلا أن قياسات الرأى العام تشير إلى انخفاض شعبيتها . . وإن قاسكها أثناء فضيحة كلينتون لايبر رنجاحها في الانتخابات !

### • حكوة عشاء من أغنور امرأة •

ولأن أمريكا بلد العجائب. فقد تناقلت الصحف وشاشات التليفزيون ذلك الحدث المثير الذى وقع مساء يوم ٣٠ يونيو الماضى.. في مدينة «سياتل» القريبة من واشنطن.. حيث أقيم حفل عشاء خاص، شرط الحصور إليه أن يدفع الشخص مليون دولار مقابل تناول العشاء فقط.

صاحبة الدعوة لهذا العشاء العجيب هى زوجة (بيل جيسس) الذى يملك امبراطورية (مايكروسوفت) لبرامج الكومبيوتر.. ويعتبر أغنى أغنياء العالم حيث تقدر ثروته بما يزيد على ٩٣ مليار دولار [!]).

سبب الدعوة.. أن زوجة وبيل جيتس، تريد أن تجمع دعماً لجماعة ودوك، بولاية كمارولينا الشمالية، حيث درست وتخرجت قبل أن تعزوج من وبيل جيتس،

وقد وجهت الدعوة لأغنى أغنياء العالم.. ولم يستجب لها إلا مائة شخص فقط، دفع كل واحد منهم بالفعل مليون دولار مقابل حفل العشاء في قصرها الذى تقيم فيه مع «بيل جيتس» والمقام على مساحة ٤٧٤ه متراً مربعاً وتكلف ١٠ مليون دولار.. والجهز بأحدث إليكترونيات القرن القادم!!

النكتة التى شغلت الصحافة الأمريكية، عن هذا الحفل المثير، أن الرئيس كلينتون بكل قوته كرئيس لأقوى دولة فى العالم، لا يستطيع الوفاء بشمن حضور هذا العشاء.. حيث إن راتبه الشهرى يصل إلى ٢٠ ألف دولار.. وبالتالى يحتاج إلى ٤ سنوات وشهرين ليمتلك المليون!!

••

الحلم بالشراء.. حلم متداول في المجتمع الأمريكي مع فترة الانتعاش الاقتتصادى الذي يمر به الآن.. الأغنياء يحلمون بزيادة الشراء.. والفقراء يحلمون بوظائف مجزية أكثر، أو الدخول في لعبة أوراق اليانصيب والتي تعطي للفائز الأول مبلغاً يصل إلى ١٥ مليون دولار. وقد نشرت مجلة «فوربس» الأمريكية المهتمة برصد حركة الثراء، تقريرها الأخير الذى ضم • • ٤ شخص يعتبرون من أغنى أغنياء أميركا، من بينهم • ٧٥ الأخير الذى ضم • • ١٤ شخصاً عن العام الماضى.. فى نفس الوقت الذى خرجت بليونيراً.. بزيادة • ٦ شخصاً عن العام الماضى.. فى نفس الوقت الذى خرجت فيه مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن وقارها المعتاد – ونشرت على غلاف عددها الأخير كاريكاتيراً لشخص مذهول يقول «كل المعتاد – ونشرت عنياً.. إلا أناب، وضم هذا المعدد ملفاً مثيراً عن الحلم بالثراء.. منها أحلام طلبة المداوس الذى قال ٧٧٧ من مجموع العينة، إنهم سيصبحون مليونيرات فى المستقبل.. بينما أكد ٤٣ شمن الذين سألتهم المجلة عن تحقيق حلم الثراء.. قالوا إن شركات الإنشرنت هى جواز المرور للثروة.. بينما قال ٧٧١ منهم إنهم لا يجدون فرصتهم فى الثراء.

مع هذا الحلم الأمريكي . . يعيش المهاجرون إليها في دوامة عمل لا تهدأ حتى يتوازن الدخل مع بعض أحلامهم . . بين هؤلاء تجد الأفارقة السود . . وتجد الأسبان الذين أصبحوا يشكلون قطاعاً كبيراً في المجتمع الأمريكي (حوالي ٣٠ مليون شخص ينتمون لأصول أسبانية) حتى أصبحت هناك شكوك من مزاحمة اللغة الأسبانية للغة الإنجليزية السائدة .

فى نفس الوقت . . يعانى المهاجرون من مسألة الزواج . . والتوافق فيما بعد داخل البيت . . ولهذا خصصت بعض الولايات الأمريكية دورات صيفية لدراسة مسألة «التوافق . ونجاح الزواج» لكسير الخوف الذى انتاب الشباب من فشل تجربة الزواج بعد عام أو عامين على الأكثر . . ثما أدى إلى تراجع معدل الزواج يسبة ٤٣٪ عر عام ٢٠.

#### ••

مشغولون بدروس الزواج.

مشغولون بحلم الثراء.

مشغولون بحماية أنفسهم من مسدسات الصغار.

مشغولون بانتخابات الرئاسة. مشغولون بالهوت دوج. . والستيك . . والآيس كريم .

وأنا بينهم ضائع في نيويورك. مشغول بالبحث عن مقعد في طائرة تنقلني إلى القاهرة. . إلى بيتي . . وأصدقائي . . وأحلامنا المتواضعة. أوراق من رحلة إلى طوكيو - مارس ٩٥

بلاد الأدب..

والين!

بعد ٢٧ ساعة تقريباً من الطيران والانتظار في مطارات بانجوك. ومانيلا.. تستقبلك طوكيو بالانحناء.. والأدب والصوت الخفيض.. وكأنك أهم شخص في العالم.. وهذا الإحساس بالأهمية، ليس له علاقة بوظيفتك أو مكانتك الاجتماعية، أو بما تحمله من نقود.. فواحد مثلي يتحسس جيبه طوال الوقت مرعوباً من ذوبان نقوده في سرعة هائلة بسبب الارتفاع الرهيب في الأسعار هنا.. واحد مثلي يفاجأ كل لحظة بمن ينحني أمامي في أدب ولطف ورقة بالغة ولابد ان تشعر بالخجل وتنحني انت أيضاً له.

وحتى لو لم تتعود على ثني الظهر في كل لحظة.

فالانحناء هنا دليل الاحترام لإنسانيتك.. والاحترام سمة واضحة في التعامل اليومي، وفي كل خطة أو موقف.. يشترك في هذا الجميع.. ابتداء من ضابط الجوازات في المطار.. إلى سائق التاكسي.. إلى عاملة الأسانسير.. إلى أكبر ملياردير ياباني.. وإلى رئيس الوزراء.. وإلى الامبراطور شخصياً!

هنا بلاد الأدب .. والين!

وإذا كنا عرفنا الأدب الياباني، وسعدنا به.. فقد لمسنا الين الياباني واحترقنا به.. فالين الياباني، عملة التداول، اصبحت الآن وفي هذه الأيام بالتحديد اقوى عملة عالمية.. وصارعت الدولار وقضت عليه بالضربة المؤلمة.. واهتزت كل بورصات العالم لهذه المفاجأة وقال الخبراء إن الدولار انخفض امام الين إلى أقل سعر له منذ خمسين عاماً أي ما بعد الحرب العالمية الثانية.. ورغم كل الجهود الامريكية لدفهم الحيوية والصمود في سعر الدولار.. إلا أن الين القوى تشبث بحقعه وازدادي مكانته وقوته.. واستمر هبوط الدولار من ٢٠ ١ ينا إلى ٥٠ يناً إلى ٥٠ يناً .. إلى ٨٦ يناً إلى ٥٠ يناً .. إلى ٨٦ يناً قبل رحيلي بيوم.. وهذا الانخفاض المرعب يعني مثلاً مجرد مثل ان فعجان القهوة كان يصل سعره إلى عشرة دولارات للفنجان الواحد...

وقوة الين الياباني . . هي تلخيص واضح لقوة الاقتصاد الياباني . . قوة العمل والإنتاج . . قوة البحث الدائم والمتطور في علوم التكنولوجيا قوة المسئولية في ضرورة تحقيق الأهداف . . وذكاء التخطيط للتنمية والاستثمار . .

ينحنى لك في لحظة . . ويعمل طوال اليوم لترتفع قامته أكثر وأكثر . .

### • الورفة الثانية • الماذا رحلة اليلبار ؟

الشوارع المؤدية إلى القصر الامبراطورى بطوكيو . امتلأت بالاعلام المصرية ترحيباً واعتزازاً بقدوم رئيس مصر .الرئيس حسنى مبارك وتصدرت أحاديثه الصحفية والتليفزيونية أهم وسائل الإعلام فى اليابان قبل وصوله بيومين.

كانت وفود صحفية وتليفزيونية قد استعدت لهذا اللقاء . . بحوارات مع الرئيس اجريت في القاهرة قبل السفر

وبعد وصوله بدقائق إلى طوكيو .. كانت ثلاث مجموعات أخرى صحفية وتليفزيونية فى انتظار إجراء الحوار معه . . ورغم رحلة الطيران الطويلة المرهقة ، كان الرئيس مستعداً عَاماً لأن يفتح قلبه وعقله لكل تساؤلات الإعلام اليابانى الذى ركز على هذه الزيارة بشكل مكثف . كانت اغلب التساؤلات المسحفية المانانية تدور حول ثلاث نقاط :

موقف مصر من معاهدة حظر انتشار التسلح النووى- موقف مصر من قضية السلام- موقف مصر من الاستثمارات اليابانية خارج حدود اليابان.

وهذه النقاط الشلاث.. تلخص هدف زيارة الرئيس إلى اليابان.. وهو ما تم التعبير عنه بشكل آخر.. المشاركة من أجل السلام.. والمشاركة في التنمية داخل مصر.

ومن المعروف أن اليبابان عاشت تاريخاً طويلاً من الحروب والفسوحيات والانتصارات.. والهزائم ايضاً.. ومنذ أكثر من مائة عام.. وبالتحديد في عام الذى تولى السلطة، وحول دور الامبراطور من مجرد رمز للدولة إلى وائد الذى تولى السلطة، وحول دور الامبراطور من مجرد رمز للدولة إلى وائد للنهضة الحديثة. حيث تم القضاء على الإقطاع كلية، كما وضع دستور جديد الستمده من الدساتير الأدبية. وقاد الامبراطور حملة قومية لإعادة تنظيم اليابان استمدة من الدساتير الأدبية. وقاد الإمبراطور حملة قومية لإعادة تنظيم اليابان المعشات إلى الخارج ونقل النظم الجديدة.. وبدأت اليابان حروبها الخارجية وتزايدت النزعة العسكرية في عصر الامبراطور التالي، هيروهيتو، حيث احتلت اليابان معظم جنوب شرق آميا وجزر الخيط الهادى. ثم جاءت الصربة القاصمة في أثناء الحرب العالمية الشانية. وهزيمة اليابان عسكرياً عام 60 وإعلان امتسلامها بعد إلقاء امريكا لقنبلتين ذريتين على هيروشيما وناجازاكى.. وما سببتهما من دمار مروع وضحايا بعشرات الألوف.

ومازالت السابان إلى يومنا هذا.. تحسيى ذكسريات تلك الأبام المربرة فى احتفالات شعبية ورسمية فيها كثير من الذكريات والشجن والدموع.. وفيها ايضاً الكثير من الأكريات والشجن والدموع.. وفيها ايضاً الكثير من الإعتزاز بقدرة اليابان على عبور تلك المأساة الإنسانية إلى افاق جديدة من النمو والقرة الاقتصادية حتى أصبحت البابان اليوم.. هى العملاق الاقتصادى رقم واحد في العالم.. تحقق نائجاً قومياً يصل إلى ٤ الاف بليون دولار..

ومع مجموع سكان اليابان الذي يصل إلى ١٢٥ مليون فرد. . وصل دخل الفرد الواحد سنوياً إلى ٧٧ ألف دولار . . وهو ثاني أعلى دخل فرد في العالم بعد سويسر ا .

### • الورفة الثالثة • اليابان نثعلم هن مصر

هذا النموذج الرائع والمذهل للقدرة والنمو الاقتصادى في اليابان.. هو ما رأت مصبر الاقتبراب منه للاستنفادة من التجبرية.. والخبيراء.. وجذب الاستثمارات. فالمعروف ان استثمارات اليابان خارج حدودها تركزت أساساً في قارتي آسيا وأمريكا الشمالية.. وتجاوزت رقم ٣٤ مليار دولار..

بينما لم يتجاوز نصيب مصر من هذه الاستثمارات اليابانية.. سوى • ٧٥ مليون دولار خلال ما يزيد على أربعين عاماً.. وهو بالتأكيد رقم ضعيف ومن هنا كان أحد أهم أهداف رحلة مبارك إلى اليابان هو السعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر ، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة اليابانية في التصدير.

فالدائرة لابد أن تكتمل حلقاتها .. فما لا يعرفه الكثيرون منا .. أن اليابان قد جاءت إلى مصر في عهد محمد على للاستفادة من خبرة المصريين في النهضة الادارية .

فالتاريخ يحكى أنه فى فترة حكم الامبراطور دميجى، - ما بعد عام ١٨٦٧-ارسل البعشات اليابانية إلى المانيا وإنجلترا للاستفادة من النظم العسكرية الحديثة.. وأرسل أيضاً البعثات إلى مصر للاستفادة من فنون الإدارة التى تميزت بها مصر فى ذلك الوقت.

وهاهى الاحوال تتغير . . وليس هناك من حوج أن تطلب مصر الآن الاستفادة من الخيرة اليابانية .

وبعد مباحثات مكنفة مع المسئولين في الحكومة اليابانية، ومباحثات أخرى أجراها الوفد الرسمى المرافق للرئيس مع نظرائهم من المسئولين اليابانيين ورجال الصناعة والأعصال. أعلن الخبر الهام: إن الحكومة اليابانية تضمن الاستثمار في مصر . . وتضمن لرجال الصناعة اليابانيين مشاركتهم في المشاريع الإنتاجية بحصر . .

ومعنى هذا الخبر . .انه يفتح الباب بطمأنينة لتدفق الاستثماراليابانى فى مصر . .

قد يحتاج الأمر إلى بعض الوقت لطبيعة المستشمر الياباني- وهي طبيعة عامة في الشعب الياباني تتصف بالحذر والدقة والدراسة الكاملة لموقع القدم في أي مكان جديد أو أى مشروع جديد.. ولكن المستثمر الذكى- وهي طبيعة أيضاً في الشعب الياباني- لايفوت أبداً فرصة يجدها مناسبة للانطلاق والانتشار. المهم الآن. أن الطريق بين اليابان ومصر قد انفتح بلا عوائق أو مخاوف!

### •الورفة الرابعة • ليمت صففة من جانب واحد

فى البسرنامج الرسسمى لزيارة الرئيس . غنداء عنمل مع رجبال الأعتمال والصناعة فى اليابان .

ولأول مرة فى حياتى.. أشهد هذا التجمع الهائل من عناصر القوة الاقتصادية البابانية.. هؤلاء هم أصحاب المؤسسات الضخمة وكباررجال الأعمال.. فى تواضع شديد وانحناءات يتبادلون التحية مع ضيوف هذا اللقاء من رجال الأعمال المصريين، ويتبادلون بطاقات التعارف، وتدور أحاديثهم بصوت هامس يستكشفون ما يحمله الضيوف المصريون من أفكار ومشروعات.

هنا.. في مبنى طوكيو كايكان ... وفي القاعة الوردية.. تناثرت الموائد المنفصلة.. كل مائدة يجلس عليها ثمانية أشخاص تم توزيعهم بدقة متناهية لضمان امتزاج رجال الأعمال اليابانيين مع الضيوف القادمين من مصر..

على المائدة التى جلست عليها تأملت بطاقات السعارف التى قدمها لى الجالسون حولى من رجال الأعمال اليابانيين.. أصحاب مؤسسات.. ورؤساء شركات.. واكتشفت فى تلك اللحظة اننى أجلس على مائدة وزنها مليارات الدولارات.. ولكن لا أحد منهم ينفاخر أو يتعالى.. منتهى التواضع.. ومنتهى الدقة فى التعبير عن أفكارهم..

ويدخل الرئيس مبارك ومعه أعضاء الوفد الرسمى المرافق.. يقف الجميع احتراماً وتقديراً. يصفقون في حماس.

\_\_\_\_\_\_ OY \_\_\_

إنهم يعرفون جيداً الرئيس مبارك كرجل سلام ورجل السياسة الحكيمة.. ويعرفون جيداً تاريخ مصر.. ودورها الرائد في المنطقة العربية.

ويتقدم رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية (كويساكيو أنيباء ليلقى كلمة.. وإذ بنا أمام قطعة أدبية وسياسية من المقام الرفيع.. وبعد أن يعرفنا بأسماء المؤسسات والمجموعات الاقتصادية العملاقة (ست مؤسسات) التي حضرت هذا اللقاء يتوجه بالشكر للرئيس مبارك ولشعب مصر على المساهمة الكريمة التي قدمتها مصر لضحايا الزلزال الأخير في اليابان (شهر يناير الماضي) .. ويقول (إنني لا أستطيع أن اعبر عن مدى ما حققته هذه المساهمة الإنسانية في دفع الامل والشجاعة عند ضحايا الزلزال)

وبلغة عذبة راقية يعدد دور مصر التاريخي . وإلى وقتنا الراهن – وعلى حد تعبيره – وهى تقوم بمهمتها الحساسة والدقيقة كزعيمة للعالم العربي . . وجهودها النبيلة التى قادت إلى التقدم التاريخي في عملية السلام بالشرق الأوسط . ثم يدخل خطابه إلى منطقة الاقتصاد والصناعة مؤيداً أتجاه الاستثمار الباني إلى مصر . . وزيادة حجم الاستثمارات مشيراً إلى أهمية السوق المصرية ومنها الاتجاه إلى أسواق الشرق الأوسط وافريقيا وأوروبا ، ومؤكدا ان مصر هي أنسب مكان للاستثمار الباداني . .

يأتي هذا الصوت من داخل السابان.. ومن داخل قلعة الصناعة والتجارة اليابانية.. وهو كلام ليس للاستهلاك الوقتي.. فهم لم يتعودوا هذا الأسلوب.. مانحا كلاه وقد وها منذ إن المرابعة التراك والم

وإنما كلام دقيق يعطى مؤشرات للمستقبل. ويقف الرئيس مبارك ليرد التحية .. مشيراً إلى أن المصريين ينظرون إلى

اليابان نظرة كلها إعجاب وإحترام.. فاليابان شعب نجح في أن يبني تقدمه دون أن يفقد أصالته وقيمه.

وبصراحته المعهودة يقول: إن هدفنا مزيد من التعاون الاقتصادى معكم.. وهدفنا ليس عقد صفقة من جانب واحد، ولكن تعاوناً يقوم على الفائدة المشتركة بحيث بأخذكا. جانب مظلما يعطر. وبشرح الرئيس . النجاحات التي تحققت أخيراً في الاقتصاد المصرى . . ومدى الأمان في مصر حاليا . . والإمكانية المؤكدة بأن السوق المصرية نافذة جيدة لأسه اق الثو ق الأوسط ، وافريقيا .

واختتم كلمته بقوله: وإننا نثق بأن مباحثاتنا هنا اثناء هذه الزيارة. . ستفتح افاقاً جديدة لعلاقاتنا معاً».

وقد تحقق هذا بالفعل..

ققد اسفرت المباحثات عن عدد من مشروعات التنمية داخل مصر، والأهم هو الاتفاق من الجانب الياباني على المشاركة في إنشاء الجسر العملاق فوق قناة السويس، وهو المشروع الذي يربط بين آسيا وأفريقيا.. ويجعل من منطقة سيناء عامل جذب للعمل والمعيشة، ثما يسحب من الازدحام السكاني على ضفاف النيل.. ويتحقق الحلم بإعادة توزيع سكان مصر، وخلق مناطق جديدة للعمل، بالاضافة إلى أن هذا المشروع ستستفيد منه كل دول الشرق الأوسط كشريان حيوى للربط والمواصلات وتصل تكلفة هذا المشروع العملاق إلى ٢٥٠ مليون

وتعالوا ننزل الى الشارع الياباني ونقرأ جرائدهم. . ونسمع حكاياتهم.

### أوراق من رحلة إلى طوكيو - مارس ٩٥

شباب بالكمامة .. وفتاة بالكيمونو.. (الحياة في نظام دقيق) هو أفضل تعبير من المكن أن تقوله بعد زيارة طالت أو قصرت إلى اليابان.. فأنت تدخل دائرة النظام والدقة من لحظة وصولك.. إلى تعاملك اليومى.. وما تلمسه يداك وما تراه عيناك.. وما يستقر في وجدانك.. ولا يمكن أن تفرض عليهم شيئاً لم يدرسوه جيداً ويقتنعوا به تماماً.. ليس اقتناعاً على المستوى الفردى.. ولكن اقتناعاً جماعياً، محسوباً بدقة.

وهذا النظام والدّقة .. ليس مَضيعة للوقت، وإنما أفضل استشمار للوقت.. وليس معوقاً للعمل أو الانتاج.. وإنما أسلوب حياة تعودوا عليه.. وحققوا به هذا الإنجاز المذهل والضخم على مستوى العالم، وأصبحوا أكبر قوة اقتصادية!! فالنظام والدقة هما الاعتزاز والحماية والضمان للتفوق.

### • الورفة الأولى • ونذكرت هذا المخرج العبقرى.

فى الفندق الذى اقمت به وهو من أكبر فنادق طوكيو - توقفت طويلاً أمام حفلات الزفاف الصباحية أحياناً تبدأ من الثامنة صباحاً واحتشاد من المدعوين والأقارب اغلبهم من النساء والأطفال.. وأغلبهم يرتدى الكيمونو - الزى البانى التقليدى بالوانه الصريحة والمزركشة بالرسوم والتطريز باشكال يابانية - وحفيف الصنادل الخشبية التقليدية، والشربات البيضاء.. تتجاور مع دقات الكعوب والملابس العصوية..

وهذا الامتزاج بين القديم والمعاصر .. هو إحدى السمات الهامة للشخصية اليابانية .. إنهم لايتمردون على الجذور .. وإنما يعتزون بأصالتهم .. والجديد المعاصر يدخل حياتهم في تناسق وهارموني وبدون فوضي أو إزعاج .

نفس الشيء يحدث في تخطيط المدينة.. فهناك أحياء كاملة مازالت تحتفظ بعبق الماضى والموروثات التقليدية في فن المعمار.. والحدائق اليابانية الشهيرة.. وفوانيس الإضاءة ذات الرصوم الشعبية المأخوذة من التراث القديم..

وهناك أحياء عصرية تتناطع فيها الابراج المعمارية بنوافذها المعدنية والتى يصرون على إضاءتها ليلاً. فتبدو وكأنها شواهق من نور مع تعدد الكبارى العلوية والانفاق فى شبكة مرسومة وكأنها إحدى اللوحات التجريدية. . ليس من باب التغريب . ولكن من باب الاستفادة من كل المساحات المتاحة سواء للبناء أو المواصلات .

وهذا الاتجاه المعاصر . . يواجه دائما بانتقادات من الذين يتمسكون بالروح اليابانية القديمة . . ودعواهم دائماً بالاحتجاج والرفض ضد كل مَنْ يشكل اختراقاً للثقافة والفن والسلوك الياباني الأصيل.

وتذكرت فيلسوف وفنان السينما اليابانية ، اغرج «اكيرا كيراساوا» ، الذى جند حياته وفنه للتعبير عن الروح والشقافة اليابانية الأصيلة.. ثم صدمته باختراق هذه الروح بتأثيرات غربية.. فحاول الانتحار احتجاجاً بتمزيق شرايين يده.. ثم مواصلته العمل في إصرار وشجاعة بعد أن استرد ثقته من خلال زملائه وعشاق فنه ، الذين التفوا حوله يشجعونه ويدفعونه لمواصلة رسالته.. ولم يخب ظنهم.. واعطى بعد ذلك أفلاماً هامة صفق لها العالم وانحنى لها تقديراً

وظل الخرج «كيرا ساوا» يعسل بروح المقاتل من أجل الشقافة اليابانية الأصيلة . رغم أن عمره اقترب وقتها من السادسة والثمانين عاماً.

تذكرت فيلمه الشهير وأحلام، الذي قدمه منذ خمس سنوات يحكي فيه خلاصة تجربته في الحياة فيما يشبه الملحمة السينمائية. شديدة العذوبة والنبل والجمال، وخلاصة التجربة يمكن التعبير عنها وفن الحياة كما يجب أن يكون.. واستقبال نهاية الرحلة بالمرت في فرح»..

خلاصة التجربة في ثماني لوحات سينمائية.. كل لوحة وحلم، مستقل له عنوان.. وكل عنوان يوحى بالمعنى.. وكانت المعاني هي: (الخوف ملعون- المغامرة مطلوبة- المقاومة ضرورة- الحروب غباء وإهدار للإنسانية- الفن معاناة وجمال- الاستخدام السيئ للعلوم هو الجحيم والموت البطىء بالإشعاع والتلوث- ثم الاحتفال بالحياة والحرص على الطبيعة نظيفة ونقية).

تذكرت هذا الفيلم ومخرجه العبقرى.. وأنا التقى فى شوارع طوكيو بشباب صغير السن يضع الكمامات على أنفه احتراساً من التلوث.. كانت المفاجأة أن الشباب فقط هم الذين يضعون هذه الكمامات سواء فتيان أو فتيات.. لم أشاهد عجائز بالكمامات.. ولكنى شاهدت عجائز أصحاء.. القامة مشدودة ولا ترهل ولا كروش.. والعمر أحياناً يتجاوز الثمانين عاماً.. (وفي اليابان أكبر نسبة من المعدين).

معنى هذا أن العجائز عاشوا حياتهم أصحاء قبل أن تنتشر عوامل التلوث.. بينما الشيان الذين يعيشون العصر الحديث بكل أمراضه هم الخائفون على أنفسهم.. والخائفون من المستقبل!!

تذكرت هذا الفيلم ومخرجه العبقرى . . وأنا أشترى تفاحة واحدة فى حجم البطيخة الصغيرة . أدهشنى حجمها . . ولم أستطعم مذاقها . . فهى نتاج الكيماويات والتهجين وكل ما هو غير طبيعى فى الأرض والزرع . تذكرت هذا الفيلم وأنا أقرأ جرائدهم .

### الورفة الثانية • العيون فقط... فقحرك!

فى تحقيق موسع نشرته الجريدة اليابانية «مينشى ديلى نيوز» والتى تصدر بالإنجليزية . قالوا : إن الأبحاث والدراسات الجامعية أثبتت أن كثيراً من الأطفال والشباب الآن في اليابان يعانون من ضعف النظر بسبب طول الوقت الذى يجلس فيه الياباني أمام شاشات الكومبيوتر . ابتداء من العاب الكومبيوتر بالنسبة للأطفال والمراهقين . إلى العمل على الكومبيوتر بالنسبة للشباب وأوردوا إحصائية لوزارة التعليم اليابانية تؤكد هذه الظاهرة . حيث أن 2 ٤/ من طلبة المادوس بالاون من ضعف البصر .

وقالوا في هذه الإحصائية: إن ٣٥٪ من طلبة الثانوى أصبحوا يستخدمون النظارات الطبية.. مع أن النسبة كانت منذ عشر سنوات مضت.. لا تتجاوز ٥١٪.. ومعنى هذا كما قال أحد أساتذة جامعة طوكيو، والمتخصصين في أمراض العيون (قريباً سيكون مائة مليون من الشعب الياباني- تعدادهم ١٢٥ مليونا- مصابين بضعف النظر..ونحن نلاحق بابحاثنا تدارك هذا الخطر) وقال أستاذ جامعي آخر: إن الجلوس أمام شاشات الكومبيوتر، يجعل الجسم في حالة تيبس.. لاشيء يتحرك صوى حدقة العين..وبالإضافة إلى ضيعف

النظر، فهناك امراض الجلوس لفترات طويلة كآلام العنق والأكتاف. إنها ضريبة التقدم التكنولوجي..واكتساح عصر الكرمبيوتر..وتعدد استخداماته في المدارس.. وفي المصانع.. وفي البنوك.. وفي كافة مجالات العمل.. وحتى في أوقات الفراغ.. حيث تنتشر محلات العاب الفيديو في جميع شوارع طوكيو..

والداخل إلى هذه المخلات .. يفاجأ بالعدد الهائل من شاشات الكومبيوتر التى تتحوك عليها العاب مختلفة .. وتصطف على الجانبين وفي وسط اغل .. وأمام كل شاشة يجلس صبى أو شاب يلعب في استخراق شديد .. واللعب في هذه المخلات العامة محرم فيها النقود .. فليست هي ألعاب للقمار .. وإنما العاب للتسليبة وقد ضساء وقت الفسراخ .. وربما تكون الجسائزة باكو بسكويت أو شك الاته!!

وقال الباحثون: إنه في المدن والقرى التي لا تنتشر فيها العاب الفيديو . . ثبت أن الأطفال والشباب نظرهم اقوى واوضح . . ولا يعانون من اية متاعب في العيون .

أى أن العودة للطبيعة هي الحل.. ولكن من يستطيع أن يلتزم بالحياة الطبيعية مع المنافسة على الإنتاج.. والإستغراق الشديد في العمل.

### • الورفة الثالثة •

### ١٢٠ كتلباً جديداً كل يوم

لا يكفى أن تتوقف بالدهشة. . أمام هذا الطوفان البشرى الذى يغمر شوارع طو كيو منذ السادسة والنصف صباحاً . . والجميع يخرجون من منازلهم وينطلقون في حركة آلية سريعة . . ورغم اتساع الأرصفة . يتلاصق الجميع ، ويدفعون بعضهم إلى إتجاه واحد . . وكأنهم شلال متدفق يصب في محطات مترو الانفاق والأوتوبيسات العامة ، لكى يكونوا في مقر أعمالهم في الثامنة تماماً .

صامتون غالباً.. لايشرثرون كثيراً.. وما أن يستقروا على مقاعد المترو أو الأوتوبيس ليخرج كل منهم جريدة الصباح أو كتاباً ليقراً.

هنا أيضاً. . العيون تتحرك على الصفحات في توحد كامل.

وفى أغرب مشكلة تناولتها الصحف اليابانية مؤخراً.. إن دور النشر فى اليابان تقدم يومياً ١٩٠٠ كتاباً جديداً.. وهذا دليل حيوية.. ولكن المشكلة أن المكتبات العامة أصبحت تواجه مأزق توفير المساحة لعرض الكتب الجديدة، فليس بالمستطاع استقبال ١٩٠٠ كتاباً جديداً كل يوم، ولو فرض أن كل مكتبة تأخذ خمس نسخ من كل كتاب جديد.. فهذا معناه بحسبة بسيطة ١٠٠ نسخة يومياً.. أى أن المطلوب مكان يتسع للتخزين وللعرض، وهذا مستحيل فى ظل ظروف الإيجارات الباهظة للمحلات.. ومن هنا اقترح بعض أصحاب المكتبات الا يأخذوا غير نسخة واحدة من كل كتاب جديد.. ومازالت المناقشة مفتوحة بين دور النشر والمكتبات.

ونسبسة المرتمع من الكتب لا تزيد على ٣٠٪.. وهو رقم يدل على القـدرة الفائقة في شراء الكتب.. واستيعابها!!

### • الورفة الرابعة • الميارات اليابانية من أمريكا إلم · أوروبا

مع ارتفاع سعر «الين «الياباني» وانخفاض قيسمة الدولار.. هللت بعض الأوساط الأمريكية بارتفاع سعر الين، مسترتفع أسعار السلع الواردة من اليابان.. وبالتالي ستنخفض القوة الشرائية لها.. وميتجه الأمريكيون إلى شراء المنتجات الأمريكية الأرخص.. وبالتحديد في سوق السيارات.

فالمعروف أن السيارات اليابانية أصبحت تحتل السوق الأمريكية ولكن الآن على حد تعبير رجل أعمال أمريكي «سوف أتعود على قيادة الكاديلاك... صحيح أن السيارة اليابانية أكثر راحة وأرخص سعراً.. ولكن مع ارتفاع سعر الين افتقدت السيارة اليابانية ميزة السعر الرخيص.. وسألجأ إلى السيارة الأمريكية.

مثل هذه النغمة التى ترددت مؤخراً.. انعكست على الفور فى خسائر خقت بمصانع سيارات، نيسان، اليابانية.. بينما اسرعت مصانع ، تويوتا، للإعلان انها ستزيد من طاقة إنتاج مصانعها فى بريطانيا إلى الضعف، لتصل إلى مائتى الف سيارة سنوياً.. لتغطى احتياجات بريطانيا، وتنافس فرنسا والمانيا.

أى أنه إذا تأثرت سوق السيارات اليابانية في أمريكا. . فالبديل هو مضاعفة الإنتاج الساباني في أوروبا . . وهم هنا لا يعتمدون على تصدير السيارات . . ولكن صناعتها كاملة داخل دول آخرى مستفيدين من فرق سعر العملة . . وايضاً مستفيدين بتشغيل العمالة اليابانية خارج حدود اليابان وهو نفس الأسلوب الذي يتبعونه في تصنيع الإجهزة الإليكترونية من تليفزيون وفيديو وكومييوتر وكاست وكاميرات) ، داخل دول جنوب شرق آسيا للاستفادة من العمالة الأرخص سعراً ، مع الاحتفاظ بكافة المواصفات اليابانية للسلعة .

وهذا الذكاء التجارى، ودقة التخطيط. . هو ما يحتفظ لليابان بقوتها الاقتصادية .

### •الورفة الخامسة • اخرجوا في الأجازات!

الإدارة البابانية في المؤسسات والمصانع لاتعتمد على القراوات التي بصدرها الرواء والمنافق الرأي والقرار الروساء والمديرون . ولكن فلسفة الإدارة تقوم على المشاركة في الرأى والقرار من كل العاملين . حيث تطرح المشكلة على الجميع . بكل أبعادها وتفاصيلها وأرقامها . . ويطالب من الجميع أن يعرضوا أفكارهم واراءهم . . وكل رأى مهما كان صاحبه له احترامه وتقديره .

وهذه القيادة الجماعية ، وإحساس كل موظف أو عامل باهميته .. هو الذى يخلق الإنتماء للعمل . . ويشعر كل منهم انه يعمل ويجتهد ويبتكر ويبنى فى مصنعه الخاص . . ومن هنا قالوا إن العامل الياباني . . يعتبر العمل هو بيته الثاني .

وقالوا أيضاً: إن الزوجة اليابانية تردد دائماً: «إن زوجي مشغول في العمل... وعندما يعود إلى المنزل فهر غائب»!!

ومن حسن حظ الأزواج. أن المرأة نزلت إلى العمل بكل قوتها . لتساهم فى مصاريف الحياة الزوجية وشراء ما تحتاجه من اموالها . أى انها هى الأخرى تعود إلى المنزل فى حالة إنهاك . وغياب عن زوجها ومن هنا كانت الإجازات .. هى فترة الراحة الإجبارية التى اصرت عليها الحكومة البابانية لكى يعود الاتصال والحسوار الإنساني بين الازواج . والأهل والاقارب .. وشـجعت الحكومة البابانية . . السياحة الداخلية والخارجية .. وكأنها تقول لهم اخرجوا .. وانطلقه ا ..

وقتعوا بالحياة.. لتعودوا إلى أعمالكم فى حيوية ونشاط، وحرصت الإدارة اليابانية على إقامة المهرجانات الشعبية على خريطة المدن اليابانية.. وأغلب هذه المهرجانات مستمدة من أساطير قديمة يعاد احياؤها فى احتفالات مبهجة يشارك فيها الجميع بالزقص والغناء والموسيقى والملابس والألعاب التقليدية.

فالدعوة مفتوحة للترفيه . . فمن يعمل كثيراً ، من حقه أن يرقه عن نفسه . . حتى تدور عجلة الايام بلا ملل أو اكتئاب . وتصادف اثناء إقامتي في طوكيو . . أن حلت الدورة الجديدة لرياضة المصارعة اليابانية المعروفة باسم (السومو).. وغطى التليفزيون الياباني هذا الاحتفال الشعبي، من داخل استاد ضخم احتشد المتفرجون فيه (شباباً وعجائز) حول حلقة المصارعة في اهتمام وشوق بالغين. .يترقبون نجومهم من ابطال المصارعة وما تسفر عنه مبارياتهم وفي الحقيقة . . فوجئت بأحجام ابطال هذه المصارعة . . فالواحد منهم لا يقل وزنه عن ١٥٠ كيلو جراماً، والشحوم على جسده تتهدل في الصدر والبطن.. وقبضة يده في حجم قدم الفيل.. ولهم طقوس خاصة قبل اللعب.. ينحنون لبعضهم.. ثم يركعون على الأرض في تحفز .. وانتظار أن يبدأ أحدهما اللعب.. وقد لا يبدأ اللعب.. فتتكرر نفس الطقوس حتى يهم أحدهما بتسديد لكمة للآخر تستتبعها محاولات لاسقاطه على الأرض.. ومع كل سقوط.. يخرج اللاعبان.. ليظهر لاعبان جديدان.. وتتكرر نفس الطقوس. وهذه الرياضة (السومو) يرجع تاريخها إلى ألفي عام وربما أكثر ولا أحد يعرف بداياتها الحقيقية وبدايات الأسلوب التقليدي المتبع في لعبها . . وإن كان معروفاً أن التليفزيون الياباني هو الذي أحيا هذه الرياضة بإذاعة مبارياتها كاملة . . ويتابعها اليوم كل اليابانيين . . وتقام ست دورات للسومو كل عام تستمر كل منها ١٥ يوماً في طوكيو والمدن الكبرى الأخرى.. ويقضى مصارعو السومو المحترفون بقية العام في جولات في أنحاء البلاد.

# الورفة الأخيرة أغلن شارع فن العالم!!

يحتل شارع وجينزا، مكانة خاصة في قلب طوكيو . . فهو شارع رجال الأعمال. والبنوك . . وأشهر المحلات التجارية.

اضواؤه تسطع طوال الليل. وواجهات اغلات مضاءة. . لمن يريد أن يتفرج. . مجرد فرجة. . فالأسعار هنا فلكية . . الفستان يصل ثمنه لأكثر من مائة ألف دولار . . وأرخص حذاء ثمنه خمسة آلاف دولار!!

إنه أغلى شارع في العالم.

ولكن الفرجة حق للجميع.. ومجاناً.. ولهذا اغلقت إدارة مرور طوكيو هذا الشارع عن مرور السيارات يومى السبت والاحد .. حتى يتمكن كل اليابانيين من السير فيه.

ويتحول شارع وجينزاه في هذين اليومين.. إلى مزار حاشد بالبشر.. وكأنك داخل استاد ضخم المتلئ عن آخره بالمتفرجين.

ولم انطق عندما قال لى مرافقى اليابانى : إن سعر المتر المربع الواحد من هذا الشارع وصل ثمنه إلى ربع مليون دولار!!

ربع مليون دولار للمتر الواحد.. غير تكاليف الديكورات والتأثيث والمعروضات.. وحاولت أن أحسب كم يتكلف إقامة متجر واحد هنا.. فأصبت بالصداء..

ولكن هذه هي طوكيو . . بلد العمل . . والتقاليد . . والغرائب!!

## من فلاحى الأمس.. إلى رجال أعمال اليوم

فى شوارع بكين.. تحددت فى ذاكرتى معالم الصورة لحياة عصرية بدون بهرجة.. بدون ضجيج لافتات دعاية زاعقة الأضواء والألوان.

شوارع نظيفة متسعة تحرسها الاشجار على الجانبين.

أمواج متدفقة من راكبى الدرجات تعبر جانبى الطريق فى إيقاع سريع متواصل، لا تسمع له صوتاً وفى ساعات الذروة تتلاحم امواج راكبى الدراجات فى خطوط غزيرة متواصلة و كأنهم برواز بشرى دقيق التكوين والنظام، يلف جوانب الطرق التى ازدحمت هى الأخرى بطوابير السيارات الصينية الحديثة الصنع، ولا صوت . ولا كلاكس اعتراض أو ملل.

تلاميذ مدارس باليونيفوره العصرى.. نساء بالمينى جيب. شباب بالجينز.. شيوخ وعجائز على الدراجات يحملون حقائب العمل، أو مقاعد اطفالهم الصغار يتحركون في أمان كامل، واحتراه واضح.

الاحترام . . ملمح قوى في تفاصيل الصورة .

احترام الصغار للكبار.. احترام الطريق العام.. احترام المال العام.. احترام الحدوث في المعام.. احترام الخصوصية، بدون خروج على التقاليد والعادات الشرقية.. فلا قبلات أو احتان أو ميوعة أو جنون تقاليع كما نراها في شوارع الغرب الأوروبي أو الأم مكر..

على جانبى الشوارع الرئيسية . محلات تجارية متواضعة الشكل الخارجى حتى تكاد تستخنى عن الفاترينات المبهرة والجذابة.. ربما لأنهم واثقون من انفسهم.. وليسوا مضطرين لزغللة العيون وخداع الأضواء والديكورات.

متأكدون أنهم يقدمون البضاعة الأجود والأرخص سعراً.

مساكدون أن من حق المواطن الصينى أن يجنى ثمار جهده. أن يمسلك الأجهزة العصرية.. ويشترى الأزياء العصرية كل حسب إمكانياته وبدون حرمان.

ومستاكدون أيضاً أن أى زائر أجنبى لبلادهم يستطيع أن يملأ حقائبه بالمصنوعات الصينية . . بأقل قدر من الدولارات ( وصل عدد السائحين إلى الصين في عام ٩٣ . . إلى ما يزيد على ١٧ مليون سائح ) ! متأكدون . . واثقون من انفسهم تماماً .

مسلامح الصسورة تتسعسدد.. ولكن يمكن أن تتلخص في عنوان واضح وصريح:(العمل الجاد)

مجتمع يعرف قيمة العمل. . كهدف وحيد وأصيل. . لحياة أفضل.

### • الحلم الأميور.

لسنوات طويلة عشنا، والحلم الأمريكي، الذى روجته الأفلام والمسلسلات ووسائل الدعاية والإعلام المبرمجة لتشييت والحلم، في اذهاننا.. حتى أصبحنا مدمنين له.. ولانرى سواه.. وكأن العالم توقف عند أمريكا.. واختفت وانزوت كل مساحات الأرض الأخرى.. وتجارب الشعوب الأخرى.. والأحلام الأخرى.. والأدرى..

وتمردت الصين على هذا الانزواء.. كما تمردت من قبلها اليابان..

وتقدمتا إلى عمق الصورة.. سلاحهما اقتصاد قوى.. ومن خلفهما رصيد قوى من العلماء والباحثين والمبتكرين.. ورصيد أكبر من العمل والخطط الطعوحة.. والتحدى العظيم لتحقيقها في أسرع وقت.

فسباق العلماء والمتكرين. لا يهدأ. ولا يعترف بالوقت الضائع. وربما شهرة اليابان تقدمت عن الصين. وفي نفس الوقت الذي كانت فيه الصين تحشد كل قواها لتسابق الجميع، وتفاجئهم بابتكارات وإنجازات علمية جديدة.. واقتصاد قوى ينمو ويتزايد عاما بعد عام. وأيضاً سينما متميزة لها مذاق فكرى وفنى خاص، اصبح يخطف الانتباه، ويحصد أهم الجوائز الكبرى في المهجانات العالمة.

فالاقتصاد القوى، يجب أن يسانده فن قوى...

فن قادر على الانتشار في العالم. . له قوة الجاذبية والتأثير لكي يقدم بطاقة التعارف للجميع . ونحت السينما الصينية في أن تقدم بطاقة التعارف للوجه الجديد للصين.. الجرأة والتجديد في التناول الفني.. وأيضاً الجرأة في اقتحام التابوهات أو المقدمات السياسة والاحتماعية.

نفس الأسلحة التي تحرك وانتشر بها ١٥ لحلم الأمريكي،

وها هوه الحلم الآميوي» يقدم البديل. مدار الارمة ما كار المنفر والدرقيق الراحي والمجار عارا الازرا

بديل لا يعتمد على العنف والدم وقوة السلاح.. وإنما يعتمد على الإنسان وجذوره الروحية والاخلاقية، والقوة الكامنة في أعماقه لمقاومة الضعف والانهبار.

أى أن البديل هنا . . هو البديل الأخلاقي .

ومن هنا رحب العالم بهذا الفن. . وبما لأنه كان ينتظره ويشتاق إليه منذ زمن طويل . . بعد أن عصف به ومزقه العنف الأمريكي !

هذه هي المرة الأولى التي ازور فيها الصين . . ولا ادعى انني تجولت وشاهدت كثيراً . . فالزيارة خاطفة وسريعة . . تسبق قدوم الرئيس مبارك بيومين ، وتصاحبه في جو لاته ولقاءاته الكثفة .

وقد قرأت كثيراً عن الصين. . ولكن دائماً كانت الصورة ضبابية يكتنفها قدر هائل من الغموض.

ولكن على أرض الواقع. وبين وجوه البشر. . تفكك الغموض سريعاً.. وأصبحت قادراً على أن أمسك بيدى حقيقة واضحة ومؤكدة. لا لغز هناك.. ولا أسرار. لقد اتفقوا على نقطة الإنطلاق ان الغد يصنعه العلماء. فاعطوا العلماء حرية العمل والأبحاث والتجارب، وفروا لهم الالات والمعامل. وقدم العلماء نتائج ابحاثهم فاعطوا لهم فرصة التطبيق العملى.. مصانع وعمالا وحرية إدارة وتسهيلات في الحركة.. ومرونة في القوانين.

وجاء الغد إليهم طائعاً مختاراً..

هذا هو كل اللغز . . أو اللا لغز!!

### • ابقنطا فدانه

على بعد ثلاثين كيلو متراً من العاصمة بكين.. تقع منطقة صناعية زارها الرئيس مبارك. المنطقة اشبه ما تكون بحقل تجارب للعلماء.. جربوا.. ونفذوا.. وكانت نتائجهم باهرة.

المنطقة تحتل مساحة مائة كيلومتر مربع وتضم خمسين جامعة ومائة وخمسين معهدا تكنولوجياً ، وأيضاً تضم ٣٨٠٠ مصنع منها ٨٠٠ مصنع تعمل بتمويل خارجي.

تصوروا كل هذه المؤسسات والمصانع في منطقة واحدة.. وتصوروا ان جميعها يغذي بعضها البعض معامل الأبحاث تغذى المصانع.. والجامعات والمعاهد تغذي معامل الأبحاث والصانع.

الكل في وحدة متكاملة .

والكل تحت إدارة خاصة . . لا تعتمد على تمويل حكومي . . وإنما تعتمد على مجموعات استثمار ، وتمويل ذاتي من فائض ربح إنتاج هذه المصانع .

وهذه المصانع لا تنتج البسكويت أو الشامبو . . وإنما تنتج أجهزة المعلومات الإليكترونية ، وسنترالات حديثة وكمبيوتر . . ومواد بناء وطاقة .

أى أنّ هذه المنطقة الصناعية المتكاملة . . تعمل فى أساسيات البناء فى النمو الاقتصادى .

وهذه المنطقة . . واحدة من مناطق كشيرة ومتنوعة . . منتشرة على أرض الصين .

وهذه المناطق.. ظهرت على خريطة الصين الحديثة منذ سبع سنوات فقط... تنفيذا لخطة اطلة, علـها والخطة 8/3/9.

وهي قصة تستحق أن تروى..

فقد كتب أربعة علماء من أكاديمية العلوم الصينية خطابا إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني . . يعرضون فيه أحوال النطور السريع للتكنولوجيا العالمية في دول العالم، واقترحوا في خطابهم العمل الجاد للحاق بمستوى تطور التكنولوجيا العالمي، وقالوا في خطابهم (إذا لم نتحرك ونلحق بمستوى العالم المتقدم في التكنولوجيا العالمية.. فسنواجه بنتائج وخيمة يصعب علينا أن نتصورها.. ويتعلق الأمر بمكانة وطننا الدولية وإذا كانت الصين ستدخل مصاف الدول المتقدمة أم لا في القرن الواحد والعشرين).

كان هذا الخطاب مؤرخاً بتاريخ ٣ مارس ١٩٨٦ .

بعد يومين فقط. أعطى «دغ شياويينج ، المهندس العام لسياسة الإصلاح والانفتاح الصينى تأشيرته المكتوبة بخط يده على نفس الرسالة ( هذا الأمر يجب أخذ القرار بشأنه سريعاً ، ولا يجوز التأجيل فى ذلك ) واجتمع مجلس الدولة الصينى . . وكلف خبيراً لوضع خطة واقعية للنهوض التكنولوجى . . وعبر ثلاث جولات من المنافشات والأبحاث استغرقت نصف العام. . ظهرت إلى الرجود خطة متكاملة لتطوير التكنولوجيا العالمية فى الصين .

و سميت هذه الخطة «٨٦٣»

وتفسيس الرقم.. هو شهر ٣ – عام ٨٦.. وهو نفس تاريخ رسالة العلماء الأربعة!

إلى هذا الحد.. احترموا رأى علمائهم، واستجابوا سريعاً لنداء العصر!

وقد بلغ عدد العلماء والأخصائيين الذين شاركوا في أعمال تنفيذ هذه الخطة ١٣ الف شخص إلى وقتنا الحاضر!!

أى أن هناك جيشاً وطنياً من العلماء والمتخصصين في سبعة مجالات من البحوث والنتائج العلمية . . من تكنولوجيا الطاقة . . إلى الليزر . . إلى الفضاء . .

إلى المعلومات.. إلى علوم الأحياء.. وعلوم المواد الجديدة. وشـملت النشائج مجالات الزراعة والصناعة وعلوم المستقبل.

واصبحت الصين تقف على أرض صلبة تستقبل بكل ثقة القرن الواحد والعشرين. وفى نفس الوقت . . اتجهت القيادة الصينية إلى الريف فهناك ٨٠٠ مليون فلاح داخل الصين إحصائية ) !

وبنفس النظرة المستقبلية رفعوا شعار (من فلاحى الأمس إلى رجال اعمال اليوم).. والهدف تشجيع وحدات العمل الصغيرة وتوفير كافة الضمانات ومرونة الحركة - خارج نطاق البيروقراطية الحكومية - للانطلاق في الإنتاج وابتكار اساليب جديدة للتصنيع.. لتحويل الفلاحين إلى صناع مهرة وإدارين.. دون أن يتركوا حقولهم.. أو يهجووا الريف!

وأصبح مالوفاً أن يتردد هذا القول: (مغادرة الحقول.. لا تعنى الرحيل عن الريف، والعمل في المصنع لا يحتم الذهاب إلى المدينة).

أى تثبيت فكرة البقاء في الريف وعدم الهجرة إلى المدينة.

وتحويل الريف إلى عمل زراعي، وعمل صناعي، وهكذا ضربوا عصفورين بحجر واحد.

وأصبح الآن أكثر من ثمانين مليون فلاح يعملون في المؤسسات والمسانع داخل قراهم، ومن المنتظر أن ينضم إليهم ٢٠٥ مليون فلاح قبل نهاية هذا القرن! وهؤلاء الفلاحون هم الذين يعملون ويديرون المؤسسات الصناعية في قراهم، أي أنهم تحولوا من فلاحين إلى رجال أعمال.. وبعضهم في سن التفتح الأولى للشباب.. أعمارهم ما بين ٢٥ و٣٠ عاماً.

من باب التشجيع، نظمت الإذاعة والتليفزيون المركزى مع إحدى الصحف الصينية، حملة لتقييم واختيار (أفضل رجال الأعمال الفلاحين المعاصرين) وتم اختيار مائة منهم.. نشرت صورهم وتجاربهم في جميع أنحاء البلاد.. وأصبحوا من نجوم الاقتصاد الصيني.

من هؤلاء الفلاحين . . أتوقف عند نموذج هذه المرأة ولى فوى ليان والتي لم تدوس إلا للمرحلة الإعدادية . . وعملت فلاحة في الريف وهي في عمر السادسة عشر.. أما الآن.. فهى مديرة لمصنع عصرى يصدر الملابس إلى أوروبا وآسيا وأمريكا.. ويضم مصنعها ما يزيد على ٣٠٠ عامل وعاملة يعملون على أكثر من ٢٠٠٠ ماكينة حديثة موزعة على عشرة مصانع صغيرة تخضع جميعها لإدارتها الحاسمة.. واكتسب إنتاجها شهرة وسمعة عالمية.. حتى إنها تفخر بأنها لم تتعرض في يوم ما لطلب تعويضات عن سوء الإنتاج في قطعة من الملابس أو في تأخيد عن الوقت المحدد للتسليم.. بل إن هذه الفلاحة المديرة تحديث أرسلها لها تاجر أمريكي وكتب فيها رأطيب سمعة وأحلى جودة وأوسم شهرة)!

هذه حكاية . . من مائة حكاية لفلاحين تحولوا إلى رجال أعمال .

ما خلاصة كل هذا الكلام؟!

اخلاصة . . ركزها الرئيس مبارك في عبارة شديدة الأهمية . . قالها عقب زيارته للمنطقة الصناعية بالقرب من بكين . (الإصرار القوى على العمل من أجل التنمية والتقدم لا يضمح الجال أمام المهاترات) .

معنى العبارة.. أن العمل هر القيمة الحقيقية لضمان المستقبل.. أما المعارك الكلامية وإعادة مناقشة البديهيات والسقوط في فخ محترفي المتاهات.. هو ضياع للحاضر.. وضياع للمستقبل.

**VY** \_

أوراق من رحلة إلى الصين - ابريل ٩٩

مشاهد من رحلة هامة !!

بعد عشر ساعات من الطيران المتواصل، ومع فارق التوقيت ست ساعات بالزيادة.. وصلت طائرة الرئيس إلى مطار بكين.. ونحن معه نقاوم التعب وقلة النوم بعد أن اختلط الليل بالنهار.. ولكن لدهشتنا الشديدة نرى الرئيس مبارك بعد ثلاث ساعات فقط من الوصول يبدأ برنامج زيارته المشحون بلقاء مع رئيس الوزراء الصينى.. ثم يستقل سيارته في موكب حافل إلى قاعة الشعب الكبرى حيث تتم مراسم الاستقبال الرسمي.

شوارع العاصمة بكين - لم أر مثلها في اتساعها ونظافتها.. وقد ازدانت بأعلام الترحيب.. وخرج الصينيون من مكاتبهم ومحلاتهم يرقبون موكب الرئيس مبارك.. وتوقف هدير عجلات الدراجات التي اعتباد الصينيون استخدامها في تنقلاتهم.. وتجمعت الدراجات في مُفارق الطرق. وفي انضباط تام - كما هي عاداتهم - وقفوا يرحبون بزيارة الرئيس.

وفي قاعة الشعب الكبرى كان المشهد مماثلاً مع اختلاف طبيعة المكان . . القاعة فسيحة ، على جدرانها لوحات صينية فنية رائعة . . والسقف تتدلى منه الشريات الضخمة . . وطاقم حرس الشرف يدخل إلى القاعة يدق على الأرض المكسوة بالرخام .

ويدوى صوت كعوب أحذيتهم العسكرية فى نغمة واحدة بلا نشاز. ثم يسود الصمت لدقائق.. يقطعه وصول الرئيس مبارك وبجواره الرئيس الصينى جيانج زيمن وتعزف الموسيقى السلامين المصرى والصينى لتبدأ مراسم الاستقبال الرسمى.

وعلى الفور يدخل الرئيسان إلى قاعة أخرى حيث يتم لقاء مصغر بينهما فقط يستمر أكثر من نصف ساعة ثم ينضم إليهما الوفد المصرى مع الوفد الصينى فى مباحثات مشتركة . ثم ينتقل الرئيسان مع الوفدين إلى قاعة أخرى لا تقل فخامة ، حيث تجرى مراسم توقيع الاتفاقيات . ويبدو على الرئيس الصينى مدى سعادته وترحيبه بالرئيس مبارك في كلماته الواضحة، أو في تعليقاته الجانبية .. والتي تشعر من خلالها بمدى حرارة اللقاء بين صديقين يجمعهما الود والاحترام البالغ، فكلاهما مقاتل عنيد من أجل مصلحة شعبيهما .. جمعهما النصال والحلم المشترك لمواجهة تحديات المستقبل .. ينتهى التوقيع على ست اتفاقيات جديدة ثم ينتقل الرئيسان إلى صدارة القاعة حيث يبدأ المؤتمر الصحفى المشترك .. ولا أويد أن أكرر ما بشته وكالات الأنباء وشاشات التليفزيون من تفاصيل هذا المؤتمر الصحفى . ولكن أويد أن أصل إلى المحصلة النهائية التي تبلورت في المؤتمر الصحفى ثم في البيان المشترك ثم في البيان المشترك ثم في البيات المشترك .. ولا أديدة على مائدة العشاء الرسمي ثم في البيات المشترك

المحصلة النهائية.. هي الاتفاق على إقامة التعاود الاستراتيجي للعبور إلى القرن الحادي والعشرين.

لماذا الصين . . رغم بعد المسافة جغرافياً ؟

السؤال مهم وإجابته أفصح عنها الرئيسان المصرى والصينى في أحاديث صحفية وتليفزيونية، أو في لقاءات مفتوحة.

فقد قال الرئيس مبارك فى حديثه لصحيفة الشعب الصينية (أكبر الصحف الصينية توزيعاً حيث يصل ماتوزعه يومياً إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسخة).. فى هذا الحديث الصحفى.. قال الرئيس (إن مصر تعتبر الصين دولة لديها مبادئ تعمل ما تقول وتلتزم بما تعد).

وقال أيضاً: (توجد في العالم اليوم دول كشيرة تتبع سياسة الإصلاح الاقتصادى، ولكن عدداً قليلاً منها حقق نجاحات، وأعمال الإصلاح والانفتاح التي بدأها ددنج شياو بينج، الراحل تسير بصورة سليمة، وحققت منجزات عظيمة وهذا دليل على أن السياسة التي تنتهجها الصين سليمة، والوضع في الصين مستقرى.

---- YO

وعلى مائدة العشاء الرسمى فى تلك الليلة . ارتجل الرئيس الصينى كلمة تنم عن المشاعر الصادقة والحميمة التى يكنها لمصر وقائدها . فقد تذكر الرئيس جياخ زيمن زيارته لمصر فى عام ٩٦ وقال: (تركت زيارتى لمصر انطباعاً جميلاً وعميقاً، ولا أؤال أتذكرها حتى اليوم) وأضاف قاتلاً: (منذ حوالى نصف قرن بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وبرغم أن الوضع الدولى يشهد تغيرات كبيرة، وأحياناً يكون الوضع معقداً . إلا أن الصداقة المصرية الصينية لم تتأثر . بل توطدت وتطورت أكثر .

وكل من الصين ومصر تنتمى إلى الدول النامية.. وكلتاهما دولة كبرى لها تأثيرها فى العالم منذ قديم الزمان، والصين تعتبر مصر شريكاً هاماً فى العالم العربى وأفريقيا.. والآن اتفق الطرفان على إقامة علاقات استراتيجية تعاونية كاملة مع مصر للعبور إلى القرن الحادى والعشرين.. ونؤكد ذلك بأن البيان المشترك هو وثيقة تاريخية عابرة للقرن بين الدولتين).

ولا يكتمل هذا المشهد في اليوم الأول للزيارة .. إلا بلقطة للرئيس الصيني وهو يصطحب الرئيس مبارك والسيدة قرينته لتحبة الفرقة الموسيقية الصينية التي عزفت لضيوف حفل العشاء مقاطع لأغنيات صينية ومصرية .. ويتوقف الرئيس الصيني ليطلب من الفرقة عزف لحن صيني يعرفه ثم بدأ يعني بنفسه مع الفرقة كلمات أغنية شعبية صينية تبشر بالخير مع الربيع .. كان الرئيس الصيني في قمة السعادة وهو يغني .. وكأنه يعني للسنوات القادمة وما تحمله من تباشير طيبة بين مصر والصين

بُدون أي بروتو كول رسمي أنهي هذه الليلة الجميلة الحافلة بالأحداث.. ونسينا النعب والإرهاق! ونسينا أننا لم ننم منذ يومين!!

### • المثمد الثانين •

تواصل العمل فى اليوم التالى من التناسعة صباحاً بلقاء الرئيس مبارك مع رجال الأعمال الصينيين يشرح لهم مناطق الاستشمار الجديدة على خريطة مصر ويدعوهم للتقدم والمشاركة.. فالسوق المصرية مفتوحة على السوق العربية والأفريقية.. وضمانات العمل متوافرة.. وتعهدات بتذليل كل العقبات.

ثم كانت ذروة اليوم مع وصول الرئيس إلى جامعة بكين خضور الاحتفال الجامعى المهيب الذى سيتم فيه تقليده الدكتوراه الفخرية فى العلاقات الدولية. جامعة بكين على مساحة شاسعة تتخللها الحدائق والبحيرات الصناعة.. وشباب الجامعة يمالاً مدرجاً كبيراً ازدان بالزهور والافتات الترحيب بالسيد الرئيس.. ودوت القاعة بتصفيق طويل عند دخول الرئيس مرتدياً الروب الجامعي ويصعد إلى المنصة ترافقه وزيرة التعليم بالصين ورئيس الجامعة وكبار الأساتذة.. مشهد لا ينسى في جلاله ومغزاه.

وتأتى كلمة الرئيس قمة فى الفهم السياسى والشقافى .. حيث مزج بين التاريخ الصينى والتاريخ المصرى ، مستخلصاً بعض المؤشرات التى تدل على حضارة الدولتين فى العلوم والثقافة .. حيث قال: (إن بلدينا قد توافقا منذ عصور سحيقة على أن العلم هو أساس كل تقدم، وأن العقل هو المرجح والفيصل، وإن العلماء والمفكرين هم حملة مشاعل أى بناء وإنجاز) .

ومن هذه النقطة ينطلق الرئيس مبارك في كلمته للحديث عن النظام العالمي الجديد حيث لا يجوز أن تكون ثمرات هذا التقدم العلمي والتكنولوجي حكراً على مجموعة معينة من الدول بل يجب أن تكون ملكاً للإنسانية كلها ، فلا تكون هناك دول مهمشة كتب عليها أن تعيش بعيدة عن مجرى الأحداث، وفرض عليها أن تقنع بما يعطى لها من الدول الأكبر والأغنى.

كانت كلمة الرئيس وسط هذا الحشد الجامعي المهيب . بمثابة درس سياسي بليغ، وتقدير خاص للعلماء . . حيث أنهى كلمته بقوله: (لعلى أستشهد في هذا المقام بما قاله الشاعر الصيني العظيم الى بايه:

> سيأتي وقت نمتطى فيه الرياح ونشق الأمواج

وسأطلق شراعي الأبيض كلون السحاب وأعد البحد العاصف.

إنها كلمات مناضل لا يعرف الخنوع أو الاستمسلام، ولم يكن مفاجئاً بعد ذلك، تلك الموجة العارمة من التصفيق والإجلال للرئيس المصرى الذي عبر بحكمة بالغة عن طموحات الدول النامية، وحقها في المستقبل.

وتخليداً لهذا اليوم الجامعي المشهرد في جامعة بكين. . طلبوا منه أن يزرع شجرة في المدخل الرئيسي للجامعة ، والتف حوله الأساتذة والطلبة في حب وتقدير . . وبعضهم مازال يردد كلمات الشاعر «سياتي وقت غتطى فيمه الرياح».

#### • المشهد الثالث •

لم تقتصر زيارة الصين على العاصمة بكين فقط، بل شمل برنامج الرئيس -ونحن معه - زيارة منطقتين صناعيتين لهما تجربة رائدة في الاستثمار الصناعي، ولهما مكانتهما الخاصة في الاقتصاد الصيني.

المنطقة الأولى تبعد عن بكين بنصف ساعة بالطائرة، وهى منطقة وتيان جين، ثم فى نفس اليوم كان انتقالنا إلى المنطقة الثانية بمدينة وشنغهاى، بساعة ونصف بالطائرة.

صعود وهبوط، وبرنامج مشحون، ولقاءات مكثفة ومستفيضة.. وزيارات إلى مصانع.. وحوارات مليئة بالأرقام والإحصائيات والخرائط تنتهى دائماً بدعوة صادقة وصريحة وتعالوا إلى مصر لتشاركوا في استثمارات المناطق الصناعية الجديدة.. فرص النجاح متوافرة.. والأمواق مفتوحة لك، سواء السوق الخلية المصرية، أو السوق العربية والأفريقية....

والدعوة رددها الرئيس مبارك أكثر من مرة في كل لقاءاته بهاتين المدينتين. مشلاً في منطقة وتيان جين، التي شهدت تطوراً صناعياً مذهلاً بفضل · الاستثمارات الأجنبية . . كانت قبل خمسة عشر عاماً أرضاً قاحلة ليس عليها أي حياة .. وبدأ التخطيط لأن تكون مدينة تنمية صناعية واستطاعت حتى الآن أن تجذب عشرة مليارات دولار من استثمارات أمريكية ، غير الاستثمارات الصينية . حققت تلك المدينة وحدها صادرات بمليارين من المولارات .. بينما بلغ حجم الإنتاج الصناعي ستة مليارات دولار . هذا في عام واحد!

ولك أن تتخيل حجم العمل في هذه المدينة.. ولكن عندما تمر في شوارعها المتسعة لن تجد فرداً واحداً يسير في الطريق.. فالجميع داخل المصانع يعملون في التزام كامل بشروط العمل.. وكلهم من الشباب الصيني تدربوا على العمل مع الانجام التكنولوجية المعقدة – كما شاهدناهم في مصنع «موتوريللا» للاتصالات.. كل واحد أمامه جهاز مثبت عليه شاشة كمبيوتر يعمل في صمت ودقة بالغة.. فالأجر على أساس القطعة.. ومن ينجز المطلوب يستحق أجره كاملاً.. لا وقت للهزار.. ولا وقت للاسترخاء.. ولا حتى وقت لتابعة زيارة ضيف كبير كالرئيس مبارك. الكل يعمل على ماكينته في توحد كامل.

هذا النظام الدقيق.. هو الذي يثمر بالأرقام الضخمة للصادرات.

فى مقاطعة بودوغ بشنغهاى.. كانت الصورة مذهلة من حجم العمل وبناء المصانع الجديدة.. ومنها مصنع (بيل) لأجهزة الاتصالات والتى بدأت العمل فى عام 44 باستشمارات بلغت ٢٣ مليون دولار فقط.. وصلت الآن إلى ١٢٠ مليون دولار، نصيب الجانب الصينى فى المشاركة وصل إلى ٢٠٪ وأصبحت تصدر إنتاجها إلى أوروبا بالإضافة إلى تجديد شبكة الاتصالات فى الصين كلها! وقد حقق هذا المصنع وحده توفير ٣٥ ألف فرصة عمل لشباب الصين!

وأصبحت مدينة شنغهاى تضارع أكبر مدن التجارة والمال في العالم... ناطحات سحاب مذهلة.. وكبارى معلقة لشلالة طوابق.. وحركة بناء وتشييد في كل مكان بالمدينة.. وهم بالفعل يستحقون هذه الطفرة الهائلة.. لأن قانون الحياة عندهم محدد بالعلم.. والعمل.. ولا مجال للكسالي.

## أوراق من رحلة إلى كوريا الجنوبية - ابريل ٩٩

# سر المعجزة الكورية !!

فى العاصمة «سيول» تنذكر أوليمبياد عام ٨٨ بالاستاد الضخم ومجموعة الملاعب المتفرقة . وسط بنايات كناطحات السحاب . فى تشكيل جمالى رائع ساعدت فى إبرازه الطبيعة الجبلية لشبه جزيرة كوريا . وحيث ترتفع الثوارع وتنخفض فوق تلال خضراء مزوعة بعناية شديدة .

ورغم أن الكذافة السكانية في كوريا تعتبر من أعلى الكذافات السكانية في العالم.. حيث يسكن العاصمة سيول وحدها ما يقرب من ١١ مليون نسمة (مجموع السكان يزيد على ٤٦ مليوناً).. إلا أن حركة المرور تمضى في انضباط دقيق واحترام كامل.

وهذه القدرة على الانصباط.. هى الملمح الرئيسى للشخصية الكورية.. يعمقها الإحساس بالتحدى للوثوب إلى الصفوف الأولى كقوة اقتصادية باهرة.. لم تهزمها الأزمة الاقتصادية الآسيوية عام ٩٧. إلا لبضعة شهور ثم عادت لتضمد جراحها وتزداد تحدياً لكل الظروف.. وقد وصل دخل الفرد سنوياً إلى ما يقسرب من ١١ ألف دولار! ورغم أن كوريا عانت طويلاً من الاحتلال الياباني الذي ظل جاثماً على صدرها لمدة ٣٥ عاماً.. نهبوا خلالها الكنوز القومية والاثار الكورية التي لم تعد حتى الآن.. إلا أنهم بعد تحرير وطنهم عام ٥٤.. دخلوا في متاهة جديدة وهي تقسيم كوريا إلى قسمين.. القسم الشمالي وقد احتلته القوات السوفيتية.. والقسم الجنوبي أصبح من نصيب القوات الأمريكية.. وفقاً لاتفاقية وبواتسدام، عام ٥٤.. ولم تحق ثلاثة أعوام حتى تعلن كوريا الجنوبية قيام الجمهورية.. وبعدها بعام تكون الحكم الشيوعي في الشمال برئاسة كيم إيل سونج الذي حشد قواته لعزو كوريا المخبوبية واستمرت الحرب ثلاث سنوات دمرت الأرض واضعفت الاقتصاد..

وكانت المأساة الحقيقية أن الكوريين حاربوا الكوريين.. مما زاد من موارة التقسيم.. الأمر الذي لايزالون يعانون منه حتى الآن. ومن هنا .. كانت حفاوتهم بالغة بزيارة الرئيس مبارك .. في أول زيارة رسمية لكورها الجنوبية .. وطلبوا ومساطته في التدخل لفض الاشتباك بين الشمال والجنوب ولم شعمل الأسرة الكورية على أساس سياسة الوفاق والتعايش السلمي.

والتقى الرئيس مبارك مع الرئيس الكورى فى مباحثات ثنائية.. ثم فى مؤتمر صحفى مشترك.. ثم فى مؤتمر صحفى مشترك.. ثم على عشاء رسمى.. وفى كل هذه اللقاءات كان الترحيب حارا بالرئيس مببارك ولزيارته الأولى لكوريا الجنوبية، التى كانت بمثابة فتح الابواب امام المشاركة الاقتصادية الفعالة بحضور رجال أعمال من مصر وكوريا. وتنوعت الاتفاقيات المشتركة مع كوريا.. من إنتاج شاشات التليفزيون إلى مهارات النقل المقيل.. إلى أجهزة تكييف الهواء إلى تطوير الترسانة البحرية.. وهى المتاج أدوية جديدة لعلاج الفشل الكلوى وأمراض الكبد الوبائي.. وهى الأورية التى برعت فى تصنيعها كوريا وأصبحت لها سمعة عالمية.

لقد البيت الشيخصية الكورية - رغم التاريخ المر بالاحتلال والحروب والتقسيم - أن البقاء للأقوى اقتصادياً . . حتى لو أصيب هذا الاقتصاد بأزمة صيولة كما حدث في عام ٩٧ . . إلا أن القدرة على الصمود والتحدى جعلتهم يخرجون من الأزمة ويستردون عافيتهم مع احتياطي نقد أجنبي وصل إلى ٥٧ بليون دولار .

وحتى لا يضيع المعنى وسط هذه الأرقام. يمكن تفسيس المعجزة الاقتصادية الكورية للأسباب التالية:

الدعم الحكومي القوى- استراتيجية خاصة للتصدير- التأكيد على استخدام التكتول جما المقدمة في الصناعة- وجود العمالة المعلمة والمدربة.

وأمام النقطة الأخيرة نتوقف قليلاً لأنها تمثل مشكلة بالنسبة لنا في مصر.

ففي التعليم الكورى يدرجون في مناهج التعليم بالمرحلة الإعدادية كورمات اختيارية للعطيم الفني أو المهني. على أن يكون التعليم بعد المرحلة الإعداية على ثلاث سنوات. إما تعليماً فنياً أو تعليماً مهنياً عالياً. ومن هنا تتكون طبقة العمالة الفنية المدربة التى تعمل بالمصانع أما الالتحاق بالجامعة- فعلى حد اعترافهم - فيعتبر أمراً شديد الصعوبة لضمانا معنتونى الطلة الملتحقين.

فيهل نتيعلم من هذا الدرس. . حيتي لا نغيرق في بحبور الخبريجين انعتناف المتعلمين؟!

ويبقى شىء أساسى فى الشخصية الكورية . هو تمسكها بتراثها التقافى والإنسانى . فمازالت الحرف التقليدية اليدوية لها سوق رائجة ، ولايزال العذية من هذه الحرف ينتج فى كوريا بنفس الأسلوب الذى كانت تنتج به منذ مشات السنن مع بعض التغير ات الطفيفة لتناسب متطلبات السوق.

وهم أيضاً مازالوا يحرصون على ارتداء الملابس الكورية التقليدية في المناسبات الدينية والاجتماعية، كدليل حى على تمسكهم بسرأتهم، وزهوهم به. وهذه الملابس تسمى الهانبوك، وهي من الألوان الزاهية الأحمر والأصفر وفي قاعات الاستقبال بفندق وشيلا، حيث أقام السيد الرئيس ومعه الوفد المرافق كانت الفتيات الكوريات بملابس والهانبوك، يقمن بواجب الفسيافة بطقوس الانحناء والتبجيل بذوق واق.

ومازال قائماً فن المعمار الكورى المتأثر بالمعمار البوذى الصينى مع بعضِ التعديلات والإضافات في استخدامات الالوان.. حيث كل لون يرمز لمعنى خاص.. فالأزرق إلى الربيع، الأحمر إلى الصيف، الأبيض إلى الخريف، والأببود إلى الشتاء.

والمدهش تماماً هذا الحرص على تواجد هذا المعمار التقليدي، ومبطء البن<u>اياب.</u> الحديثة كرمز على خصوصية الشخصية الكورية.

رغم تدفق الاستثمارات الأمريكية والتي تحاول أن تفرض طابعها الغربي في المعمار... وهذا التماذج بين القديم والحديث تلمحه في ميادين للعاصمة وسيول، وفي أهم شوارعها.

ولم يتخل قصر الرئاسة فى العاصمة عن الطابع الاصيل للشخصية الكورية.. فهو أشبه ببناء معبد كبير ضخم مزود من الداخل بكل الإضافات العصوية دون نشاز أو بهرجة.. ويسمى قصر الرئاسة بالبيت الازرق.. حيث طلاؤه من الخارج بكل درجات اللون الأزرق.

وقد دخلنا إلى هذا القصر المهيب لنشهد المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس مبسارك مع الرئيس الكورى، كيم داى جوغ، وكنان اللقساء يفيض بالحرارة والتبجيل لهذه الزيارة المصرية الأولى من نوعها فى تاريخ كوريا الجنوبية.

- A/

أوراق من رحلة إلى موسكو- أكتوبر ٩٧

روسيا ..

الخروج من دائرة النسيان !!

هذه هى المرة الشالشة التى أزور فيها موسكو . . أشيباء كشيرة تغييرت . . السياسة ، الوجوه ، الشعارات ، الكلام . . حتى الملابس . . انقلاب صارخ فى تفاصيل الحياة اليومية ، وفى صورة الشارع الروسى .

الزيسارة الأولى كانت في نهاية الستينيات.. والثانية منذ عشر سنوات.. ولا يتبقى في الذاكرة سوى ملامح من جبروت السلطة والإحساس بعدم الحرية والأمان.. فأنت مراقب من حيث لا تدرى.. وظلال من الكآبة والتجهم والحياة الجافة الصارمة تسيطر على الشارع، وداخل البيوت، وحتى الاحاديث الخاصة! لم تكن ترى في الشارع سوى السيسارات السبوداء لرجسال الحزب.. والفاترينات المظلمة، المتربة، الخالية من البضائع.. وطوابير محتدة بلا نهاية لشراء الفودكا، في المواعيد التي حددها الحزب.. وتشم راتحة حساء الكرنب تهاجمك من المطاعم القليلة العدد، ومن نوافذ المنازل.. وشعارات محاربة الإمبريالية والخطب النارية تنطلق من أجهزة الراديو والتليفزيون.

الصورة الآن. مختلفة تماماً . . وتصيبك بالدهشة .

الشوارع مزدحمة بالسيارات من كل نوع، ومن أحدث الموديلات، ونسبة كبيرة منها من المصانع الألمانية.. وتتكدس طوابير السيارات في إشارات المرور لفترات طويلة، وهو ما كان لا يحدث من قبل .. الفاترينات اضيئت وامتلأت بالبيضائع من كل أنحاء العالم.. وفروع لأكبر المخلات العالمية وبيوت الأزياء.. وأجيال جديدة من الفتيات والنساء برتدين أحدث الموديلات والفساتين القصيرة وماكياجاً كاملاً. ونبتت الإعلانات على أعمدة الشوارع وفي واجهات المنازل تعلى أعمدة الشوارع وفي واجهات المنازل تعلى نع عطور وسجائر واحذية وملابس من أمريكا وفرنسا.. ومطاعم فاخرة كاملة العدد تقريباً - تقدم أشهر المأكولات العالمية.. بل وتفتخر بعضها بأنها تقدم لم الستيك الامريكي، والاستاكوزا الكندى والفرنسى!! وملاه ليلية كل شيء فيها مباح والدفع بالدولار.. ودور سينما تقدم أحدث الافلام الامريكية.. والموسيقي والغناء الغربي يسيطر على موجات الإذاعة وشبكات التليفزيون والموسيقي والغناء الغربي يسيطر على موجات الإذاعة وشبكات التليفزيون الخاصة والتي يلكها رجال الأعمال، وأغلبهم من اليهود.. وزخم من الصحف

والجلات وصل عددها إلى ١٥ ألف صحيفة ومجلة يسيطر عليها أيضاً رجال الأعمال من الروس واليهود!

انفتحت كل الأبواب على مصراعيها... وتبدلت الصورة تماماً .

••

وكان لهذا الانفتاح السريع والفاجئ.. صحابا كثيرون.. فقد ارتفعت الاسعار بشكل جنوني.. أصبحت فوق طاقة أى مواطن روسي عادى.. وأصبح يضج بالشكوى من هذا الجنون في الاسعار.. وإزدادت هموم الفقراء وآلامهم حيث وجدوا انفسهم على هامش حياة لا يستطيعون الاقتراب منها، أو الاستمتاع بها كما يفعل الاغنياء.. فالمرتبات عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الضروريات.. بعد أن أصبح الدولار سيد الموقف.. وتوارى سعر الروبل الروسي إلى مجرد عملةلا تشترى شيئاً.. وبعد أن كان الروبل يوازى سعر الدولار في المصرف الرسمى.. أصبح الدولار الواحد يساوى حوالى ستة الاف روبل! المصرف الرسمى.. أصبح الدولار الواحد يساوى حوالى ستة الاف روبل! وتغيرت بالتالى فئات العملات الورقية المتداولة.. فنجد ورقة بخمسمائة الف روبل.. وتعدرج الفئات إلى أصغر ورقة بمائة روبل.. وهى ورقة لا تشترى أي

وسجل معدل التضخم رقماً وصل إلى ٢١,٨ خلال عام ٩٦.. وأوردت الإحصائيات الروسية.. أنه في كل عام يهاجر من روسيا حوالى ثمانين الف شخص متجهين إلى المانيا والولايات المتحدة وكندا.

وكان من نتيجة هذه الآثار السلبية للانفتاح الاقتصادى السريع والمفاجئ.. أن انشغلت الإدارة الروسية بإعادة ترتيب البيت من الداخل.. ووضع برامج جديدة للإصلاح الاقتصادى حتى لا ينفجر الوضع شعبياً.

ونجحت إدارة الرئيس يلتسين في ضبط الأمورالي حدما.

وطال الوقت في ترتيب البيت الروسي من الداخل.. وانشيغلت الإدارة الروسية عما يحدث في توزيع الأدوار.. ونست أو تناست دورها كقوة عظمي يحسب الغرب الف حساب لها. نست لو تناست بالتالى . . دورها في الشرق الأوسط كسند وصديق في كل الأزمات والمواقف . . وغابت عن القيام بدور فعال في إقرار عملية السلام بالشرق الأوسط ، رغم انها القوة العظمي المشاركة لأمريكا كرعاة لتحقيق السلام

نست أو تناست . . ولكن مصر لم تنس!!

مصر باعتبارها قائدة للمنطقة العربية. . والمبادر بقضية السلام. . والمدافع الأقوى عن شرط السلام العادل.

مصر لم تنس ايضاً .. دور الصديق الروسى الذى وقف بجوارها بالأسلحة والمنتز والخبراء أيام الأزمات والحروب والعدوان على أراضيها ومصر لم تنس ابدأ .. دور الصديق الروسى في بناء السد العالى العظيم .. وإنشاء الصناعات الشقيلة كصناعة الحديد والصلب .. وصناعة المعدات الحربية .. ومجمع الألمونيوم.

من هذا التاريخ المتواصل بالود والتعاون والثقة المتبادلة.. قرر الرئيس حسني مبارك أن يسافر إلى موسكو، في مهمة عمل مكنفة وسريعة.

كانت المهمة ذات شقين: سياسي واقتصادي.

فى الشق السياسى .. كان المطلوب تنشيط الدور الروسى لكى يكون أكثر فاعلية لدفع مسيرة السلام فى الشرق الأوسط .. وحرص الرئيس مبارك الا يتخلى عن صراحته المعهودة، وهو ينتقد بشدة غياب الدور الروسى عن ساحة الشرق الأوسط .

كان صريحاً ومباشراً الأقصى حد، وهو يتحدث مع رئيس تحرير الصحيفة الروسية «نيزا فيسيمايا جازيتا، قبيل زيارته لموسكو.. والتي نشرتها الصحيفة في صدر صفحتها الاولى وثلثي الصفحة الخامسة في أول ايام الزيارة.. مع صورة كبيرة للرئيس مبارك، وتحتها تعليق «هذا الرجل قادر على الاستماع والإقناع».. بنفس هذه المصراحة والوضوح.. اتسم اللقاء المنفرد بين الرئيس مبارك والرئيس يلتسين خرج بعد هذا الملقاء ليعلن في المؤتمس والرئيس يلتسين خرج بعد هذا الملقاء ليعلن في المؤتمس

الصحفى التشترك. أن هذه الزيارة المهمة من الممكن أن تعتبرها زيارة الاختراق في المعكن أن تعتبرها زيارة الاختراق في العالقات بيننا بعد فترة الركود في كافة مجالات التعاون بيننا، ثم قال: «إننى اتفق في الرأى مع الرئيس مبارك الذي قال لي بكل صراحة وصداقة أن وجود دور روسيا في الشرق الأوسط ناقص. لذلك أعطيت تعليماتي المباشرة لكل القيمادات الروسية لإعادة ترتيب الوجود الروسي في المنطقة ورفعه للمستوى المطلوب».

حدث هذا أمام حشد كبير من الصحفين ومراسلي شبكات التليفزيون العالمية الذين تجتمعوا في هذا المؤتمر الصحفى داخل إحدى قاعات قصر الكرملين.. قاعة فسيحة مهيبة تتزين جدرانها بالنقوش والرسوم المذهبة.. وتتدلى من سقفها العالى جدا نجفة لا يقل وزنها عن الفي كيلو جرام.. ولا أحد يتخيل منا- نحن المتواجدين في هذه القاعة.. كيف حملوا كل هذه النجفة، وضبطوا اتزانها في منتصف السقف الدائرى المزين بفتحات زجاجية تطل على السماء.

فخامة المكان وهيبته.. يعكسان اهمية هذا اللقاء التاريخي الذي بدأ يتوقع الاتفاقيات بين البلدين، ثم الإعلان المشترك ..

••

وماذا عن الخوف من عصابات المافيا في روسيا؟

لا يمكن إنكار هذا الواقع الذى نهش الجسسد الروسى لعدة سنوات بعمد الانفتاح المفاجئ.. ولكن مع مرور الأيام بدأت قبضة الحكومة الروسية تسيطر على هذه العصابات.. إلا أن روح الحرب الباردة في الدعاية ضد روسيا مازالت تستخدم هذا السلاح لترهيب المستشمرين الغربين من إقامة مشاريعهم في موسكو تحت دعاوى الفوضي وعدم الأمان.

رغم أن البيانات الرسمية لحكومة روسيا.. تؤكد أن حجم الاستشمارات الأمريكية وصل إلى ٢ بليون دولار حتى منتصف ٩٧.. وما كان هذا الرقم يتحقق إلا بوجود ضمانات وحماية للاستثمار الأجنبي.

\_ 4 t

وهذا ما تؤكده بالفعل حكومة روسيا.. وما التزمت به بالفعل في بنود الاتفاقيات الأخيرة مع الجانب المصرى. وقصص المافيا التي تتردد في موسكو.. ينحصر اغلبها في عصابات الجبريمة المنظمة للدعارة وتهبريب الخندات.. وتكتشفها بسهولة في الملاهى اللبلية التي انتشرت بشكل واضح على جديده والتي موسكو وفي أحدث إحصائية نشرتها مجلة «باسبور إلى عالم جديد» والتي تصدر في موسكو.. أن هناك حوالي ثلاثين عصابة إجرامية لها تنظيمات مستقرة في موسكو. متخصصة في سرقة السيارات والاختطاف وتهبريب الخدرات والدعارة، وان عمدة موسكو ( وهو من أكثر الشخصيات التي تتميز بالشعبية الكاسحة) قرر تقسيم العاصمة إلى عدة مقاطعات لإمكان السيطرة على هذه الجريمة المنظمة وتطهير العاصمة منها فمازال ترتيب البيت من الداخل يحتاج إلى عمل متواصل.

••

ولكن .. رغم كل شيء .. فإن روسيا جديدة .. تولد بعد مخاض مرير وقاس .. وجاءت زيارة مبارك لتكسر حواجز الصمت والنسيان ، ولتعيدها قوية ومؤثرة .. علم ، الاقل في قضية الشرق الأوسط .

AY \_\_\_

أوراق من رحلة إلى ماثيزيا - نوفمبر ٩٧

الجنوب يعلن احتجاجه !!

بعد 12 ساعة من الطيران، والتوقف في صالات الانتظار بمطار سنغافورة.. نصل إلى كوالالبور عاصمة ماليزيا.. نضبط ساعاتنا على التوقيت المحلى بزيادة ست ساعات عن توقيتنا.. سافرنا ليلا. ووصلنا ليلا.. وتسرب منا النهار.. نسمة هواء ساخنة تستقبلنا.. ترطبها عبارة التحية والسلام عليكم، المنطوقة بلغة عوبية سليمة.. فتشعر بالطمانينة والألفة.. وأننا جيران رغم بعد المسافة.. نحن الآن في جنوب آسيا.. ولكننا جيران. جيران في الحلم والواقع الذي نحاول أن نتخطاه ما يجمعنا أننا من دول الجنوب، التي تسعى بكل الجهد لكي لا تكون على هامش خريطة النظام العالمي الجديد، بل تكون لها قوة الوجود والتأثير والفاعلية.

فليس من العدل، أو من مصلحة العالم.. أن تنفر و دول الشمسال بكل المزايا .. وتنكفئ دول الشمسال بكل المزايا .. وتنكفئ دول الجنوب على متاعبها وهمومها .. كلما تخلصت من مأزق وحققت نجاحاً ورفعت رأسها قليلاً .. سرب لها الشمال مأزقاً جديداً .. كما حدث مؤخراً في انهيار أسعار العملات في بورصات جنوب شرق آسيا!!

صف عو عربي بهيدار متعدد على يورضك بموب سوى ميد : ! ليس من العدل . . أن يظل العالم منقسماً إلى جيران الرخاء . . وجيران الفقر . . لان أى خطر يهدد العالم . سيصيب الجميع بلا استثناء . . ولن يكون هناك تصنيف للشمال أو الجنوب . . فالكل في سلة واحدة !

ومن هنا.. كانت اهمية هذا المؤتمر الذي يضم 10 دولة من دول العالم الثالث والذي يسمى (بمجموعة الدول).. على غرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.. فإذا كان الشمال يجتمع لحماية مصالحه.. فلماذا لا يجتمع الحنوب لحماية مصالحة أنضاً!

ومصر عضو مؤسس وبارز في مجموعة الـ ١٥ والتي تضم ١٥ دولة من قارات آسبا وافريقيا وأمريكا اللاتينية . وقد عقدت أول قمة لها في عام ١٠ في كوالالبور .. ثم تلتها قمم خمس متنقلة بين قارات الجموعة الثلاث . . وهاهي هذا العام يأتي دور كوالالبور في عقد القمة السابعة . ولم تكن مجرد قمة عادية .. بل كانت قمة ساخنة ومصيرية أيضاً .. وكان حضور مصر بزعامة الرئيس مبارك

على رأس مجموعة عمل على أعلى مستوى وزارى، حضوراً قوياً ومؤثرا ومحركاً للاحداث . . مما شهد به الجميع بأنه ميلاد جديد لجموعة الـ ١٥ .

••

وقبل أن ندخل إلى أروقة وقاعات المؤتمر . . لابد أن نمر بالشارع الماليزي.

الفاجأة التى اذهلتنى شخصيا . . اننى كنت اتصور أنّ ماليزيا ، كما يتصور الكثيرون غييرى . . انه بلد من العالم الثالث . . ونحن نعرف ما هو العالم الثالث . . فى الفقر والازدحام والبطالة والأمية وفوضى اخياة.

المدهش تماماً.. انه غير ذلك.. بلدتم تخطيطه بدراسة واعية.. وفهم حقيقى وحب للطبيعة.. تتجاور البنايات العملاقة والأبراج على أحدث طراز معمارى في توازن دقيق ومحسوب مع المساحات الخضراء والغابات الطبيعية.. ومن شدة تعلقهم بالأشجار والنخيل، قاموا بتزيينها بعناقيد من اللمبات الكهربائية الملونة والصغيرة والتى لا يتجاوز حجمها حبات العنب.. فتبدو على البعد وكأنها لوحة ملونة شديدة الجمال والإبهار.. عرس دائم.. واحتفال لا ينتهى. وبنفس اللمسة الجمالية.. زينوا واجهات المبانى وأحاطوها بالأضواء الملونة.. وأماموا النافورات المتعددة الأشكال.. وأحواض الزهور بألوانها الاستوائية الصيوبعة والعفية.. وفي وسط المدينة يرتفع برجان متلاصقان.. اطلقوا عليهما

الصريحه والعفية .. وفي وسط المدينة يرتفع برجان متلاصقان .. اطلقوا عليهما البرجين التوأم، تساذلاً أضواؤهما في ذوق رفيع، والبرجان مخصصان لمكاتب الشركات والمؤسسات الماليزية .. ويجاورهما برج ساعة كوالالمبور بقبابه الذهبية ، تحفة معمارية فائقة الدقة والجمال .. وعلى مقربة قباب المسجد الكبير المشيد منذ ثمانين عاما وترتفع مآذنه البيضاء وكأنها شهاب من نور ساطع يخترق الفضاء.

الفن والجمال.. عنوان صريح وملموس.. وهدف اساسى لتعويض الإنسان الماليزى عن الجهد الشاق الذى يبذله فى العمل يومياً.. فمن حق هذا الإنسان أن يفتح عينيه على شارع نظيف.. وقطعة من الفن الجميل. المدهش تماماً.. تخطيط الطرق والكبارى العلوية، وكأنك في إحدى الولايات الأمريكية المتقدمة.. وانسياب المرور في دقة واحترام كامل للقواعد.. لا صوت لآلم تنبيه.. ولا مشاجرات وشتائم .. بل الكل داخل السيارات المكيفة، اغلقوا نوافذها والتزموا تماماً بآداب المرور. حتى في داخل الاحياء الشعبية- كالحي الصينى مثلا- رغم الزحام وتنوع باعة الأرصفة والمطاعم، إلا أنك لا تجدورقة مهملة ملقاه في الشارع، أو حتى عقب سيجارة.. فالنظافة قانون وصلوك لا يمكن اختراقه.

والعمل حق للجميع.

وتكاد تكون مساليسزيا إحسدى دول العسالم القليلة التى لا تعسانى من البطالة. فالكل يعمل ليس فى حدود ساعات العمل الرسمية، ولكن أيضاً الكل يعمل ساعات إضافية.. فهناك معدلات إنتاج يجب أن تتحقق وطلبات تصدير يجب الالتزام بمواعيدها ومواصفاتها.. فالتصدير أحد الأهداف القومية التى لا يجوز الإخلال بها.. وقد وصل حجم صادرات ماليزيا فى العام الماضى فقط إلى ثمانين مليار دولار (للمقارنة.. صادرات مصر عن نفس الفترة لا تتجاوز ثلاثة مليارات دولار!!)

وقد وصل دخل الفرد سنويا فى ماليزيا ، قبل أزمة انهيار العملات .إلى ما يعادل خمسة الاف دولار فى السنة .

وتلمس هذا المستوى المرتفع للدخل .. في عدد السيارات الجديدة التي تجوب الشوارع (وأغلبها ياباني والماني) .. وفي عدد أجهزة التليفون المحمول والتي تلمحها في كل يد.. وفي مستوى الأناقة والنظافة في الملابس.. وفي عدد المحلات التجارية الضخمة المتعددة الطوابق والتي تضارع أرقى مباني (المول) في أمريكا.. ومنها على سبيل المشال مول أو مركز تجاري ضخم يحمل اسم (الأهرامات- شروق الشمس) والمبنى مصمم على شكل هرم محاط بجدران منقوضة برسوم المعابد المصرية القديمة.. ويقبع على الطريق المؤدي إليه تمثال

كبير على شكل أسد في جلسته المهبية الشامخة ، وكأنه أيضاً أحد الاثار المصوية القديمة . . وتتواصل رسوم المعابد الفرعونية على الطويق المؤدى إلى (المول) وكأنك انتقلت إلى الاقصر . ولهذا السحر الخاص أصبح ذلك المركز التجاري من أهم الأسواق في كوالالبور، ومزاراً يستمتع به الزائر للشراء أو الترفيه (بداخله مسرح وديسكو وصالة للتزحلق ومطاعم متنوعة واربعة طوابق من المحلات التجارية والتي تجد فيها بضائع من الشرق والغرب).

وتندهش لهذه القدرة الفائقة على العمل الجاد المتواصل الذي اثمر كل هذه المشاريع الصناعية والتجارية ومراكز التكنولوجيا المتقدمة في صناعات الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات وأجهزة الاتصال.

وفي نفس الوقت. . هناك التيزام ديني وأخيلاقي. . بلا تعبصب أو تطرف-فالإسلام هو الدين الرسمي للدولة، كما يكفل الدستور حرية العبادة للديانات الأخرى مثل البوذية والهندوسية . . وهناك كنيسة ضخمة تقع في قلب العاصمة، ويرتفع فوقها الصليب مضاء بالنيون. .ولم يكن غريباً أن تكون بطاقات الدخول إلى مؤتمر قمة الجموعة الـ ١٥٠ . . مرسوماً عليها المسجد والكنيسة معأ.

ولا إخلال بالسماحة الدينية . . ولا تجرؤ على الانحلال . . فالقوانين صارمة تحكم الجميع. والاخلاقيات محفوظة ومصانة. . حتى انهم منعوا تركيب والدش، لاستقبال القنوات الفضائية . . خوفا من البرامج والأفلام الإباحية . . ويقال أيضاً خوفا من التيارات السياسية والثقافية المعادية حتى القنوات الإخبارية كإرسال C.N.N .. يقال إنهم يقومون بتسجيله وتنقيته من الشوائب المزعجة قيل أن يعاودوا بثه من جديد.

وهذا النظام الصارم.. لم يكن هدف خلق المدينة الفاضلة.. ولكن خلق مجتمع مشغول بالعمل والإنتاج . . حتى أصبحت ماليزيا احد النمور الآسيوية البارزة، والمؤهلة لتكون من الدول المتقدمة الغنية مع مطلع القرن الحادى والعشرين. . لولا ما حدث مؤخراً . الحدث.. هو زلزال البورصات العالمية.. الذى بدأ بانهيار الأسواق المالية بوادر الأزمة بانخفاض فى عملة تايلاند- أحد النمور الآسيوية- ثم امتدت العدوى إلى انخفاض عملات اندونيسيا وماليزيا.. ثم فجر الزلزال الملياردير اليسهودى، الجسرى الأصل (جورج سورس) عندما دخل ببلايين الدولارات للمضاربة فى أسواق العملات. الآسيوية، فحدث الانخفاض المروع فى العملات.. وتأثرت اندونيسيا بشدة حيث انخفضت قيمة العملة لما يقرب من ٨٣٨.. عما أدى بأندونيسيا أن تطلب قرضا سريعاً بثلاثين مليار دولار!

نفس الشيء حدث في ماليزيا.. فانخفضت قيمة العملة حوالي ٧٥٪ عا عبر عده وزياء ماليزياء مهاتير محمد «بأن ماليزيا فقدت عشر سنوات من عمر انتاجها وتقدمها.. وهذه الخسارة الفادحة أثرت إلى حد كبير في طموحات ماليزيا لكي تصعد إلى الدولة المتقدمة.. فهي خسارة جهد وعمل الشعب الماليزي اطاحت بها المضاربات المسموحة في اسواق العملات، وكان من نتيجتها أن ينخفض الدخل السنوى للمواطن الماليزي بمقدار الف دولار.. وان تعاد ترتيب خطط التنمية لتجاوز الأزمة وقبول التحدي بمزيد من العمل الشاق!

وبرؤية ثاقبة يتقدم الرئيس مبارك باقتراح محدد ، عقد اجتماع محافظى البنوك المركزية ورؤساء هيئات اسواق المال في دول المجموعة ، للتشاور حول كيفية التعامل مع هذه الصعوبات التي تنتج عن التدفق السريع لحركة رؤوس الأموال». ويوافق المؤتمر بالإجماع على هذا الاقتراح . . ويصبح هذا الاقتراح المصرى من أهم الإنجازات الفعلية للمؤتم .

ويواصل الرئيس مبارك صراحته الكاشفة لموقف دول الشمال.. فيقول:

ولقد حاولنا أن نرتب لإجراء حوار مع الدول الصناعية السبع إلا أن تلك المبادرة لم تجد صدى كافيا لدى المجموعة المذكورة، على الرغم من الحاجة المتزايدة لحوار فعال، كفيل بأن يعطى دفعة ملموسة للتعاون بين الشمال والجنوب... ويزيل الخاوف والقلق. الناشئين من تطور الأوضاع الاقتصادية الدولية على نحو غير عداذن.

ويؤكد مبارك من جديد على أهمية الحوار بين الشمال والجنوب .. حيث إن المصلحة مشتركة . فيقدر ما يستفيد الجنوب ، بقدر ما يستفيد أيضاً الشمال بوجود اسواق لمنتجاته في دول الجنوب ويتوقف الرئيس مبارك .. أمام القارة الأفريقية وما تتعرض له من تهميش مصالحها ودورها في التنمية .. علما بأن أفريقيا تضم ثلثي الدول الأقل تقدماً في العالم .. ويأخذ مبارك وقمين يوضحان صدى هذا العناقض المروع بين الجنوب والشمال .. الرقصان أوردتهما إحدى الدراسات الاقتصادية مؤخرا .. حيث من المتوقع خلال الثلاثين عاماً القادمة .. أن يصل دخل الفرد في دول أوروبية وغربية إلى أربعين الف دولار في السنة .. بينما ينخفض معوسط دخل الفرد في تلك الدول الافريقية إلى ٣٥٥ دولاراً فقط في المسنة !! والفرق بين الرقمين مخيف .. .

ويهدد بتفجر القلاقل والصراعات على حد قول مبارك ومطالبا بتجميع الطاقات والقيام بتحرك سريع وحاسم للحيلولة دون تعميق الفجوة. . حرصاً على مصلحة العالم ككل .

وفي نفس الاتحاد . قال الرئيس موجابي، ونيس زيمبابوي. . إن هناك ٣٣ دولة افريقية من بين ٤٨ دولة في العالم، هي الأكثر فقرا والأقل نموا . . وهذه الحقيقة المؤلمة تشكل خطرا فادحا على القارة، وعلى العالم!

--

المفاجأة انه بعد نهاية أعمال مؤتمر دول الجيوب.. أعلنت الطبيعة مشاركتها باصوات مدوية للبرق والرعد، اعقبها هطول الأمطار لمدة تزيد على الساعتين وبغزارة لم أشهد لها مثيلاً طوال حياتي.. وكأن الطبيعة تعلن ضم صوتها إلى أصوات شعوب الجنوب في أنه لا يصح إلا الصحيح.. وأن من حق جميع شعوب العالم أن تعيش في طمأنينة ورخاء.. بعيداً عن مناورات ومؤامرات دول الأغنياء الغليم يتمتعو ا بكل شرء.

أوراق من رحلة إلى خطالاستواء - أبريل ٨٥

ليالى القمر فى جزر المالديف !! وجوه سمراء لفحتها أكثر أشعة الشمس الاستوائية الحارقة أسماؤهم كلها عدسة الأحداد والآباء والأبناء..

قد لا يجيدون التحدث باللغة العربية .. ولا يسعفهم في الحوار سوى بعض العسارات أو الكلمات . . ولكن مع الأجيال الجديدة ، بدأت خطة شاملة في المدارس . لتعليم اللغة العربية من خلال مدرسين منتدبين من الدول العربية .

لهذا تشعر بالسعادة.. عندما ترى الأطفال. في طوقات الجنور التي يسكنونها وقد خرجوا قبل ساعات الغروب.. يمسكون بكراسات اللغة العربية . يستذكرون دروسهم في ضوء النهار.. وتكتشف داخل بيوتهم وبجوار لمبات الغاز . لوحات الاردواز السوداء يكتبون عليها بالطباشير. ويتعلمون حروف المجاء العرسة!

صورة لا يمكن أن تخطئها الفين. تماما كصورة الطبيعة هنا. الطبيعة العفراء بكل عنفوانها وشموخها وطزاجتها. البحر والرمال البيضاء وأشجار جوز الهند. والنباتات الأستوافية العملاقة إ

المكان.. جزر المالديف..

على الخريطة تستطيع أن تحددها . . جنوبي غرب كل من الهند وسريلانكا . . وهي تمند من درجة ، ٧,١ شمالي خط الاستواء ، الي درجة 62, ، جنوباً . .

••

والطائرة تقترب من هذه الجزر. . ترى من الجو منظراً فريداً

سلسلة من البقع اللونية وسط الخسط الهندى.. كتلة من اللون الأخمضر الله كن يحيط بهيا شريط من اللون الأبيض.. وكل كستلة من هذه يشدرج من حولها اللون الأزرق بكل درجاته.. لون المياه في الخيط!

وهذه الكتل. أو البقع اللونية. . تأخذ أشكالاً مختلفة أحياناً مستطيلة. . وأحياناً دائرية. . وأحياناً مثلثة!

كل كتلة. هي في الحقيقة . . جزيرة وسط المياه والجزر تقتوب. وتبتعد عن بعضها . وكأنها حبات عقد من الألوان. وجزر «المالديف» تتكون من ١٩٩٠ جزيرة ..تشكل «أرخيبلا، مستطيلاً في انحيط الهندى وعندما تبدأ الطائرة في الهبوط تتضح الصورة أكثر .. وتكتشف مدى جمال الطبيعة .. ويت انتبت الغابات الاستوائية في كتل كثيفة .. وسط نتوءات الجزر المرجانية التي شقت أمواج الخيط وتهبط الطائرة في أغرب مطار بالعالم .. مطار داخل جزيرة كاملة .. وعمر الهبوط يقسم الجزيرة نصفين .. بحيث ترى البحر على جانبي المور . وأمامك .. ومن خلفك ..

والجزيرة صغيرة ومخصصة بالكامل لكى تكون مطاراً ومبنى خدمات للركاب. وهذا المطار افتتح. في نوفمبر عام ١٩٨١ . ويحمل اسم «هولولي» . ويبعد عن جزيرة «مالى» العاصمة بحوالى ربع ساعة يقطعها القارب.. وهو وسيلة الانتقال بين الجزر المتناثرة.

هذا المطار الحديث أعد ليستقبل الطائرات العملاقة التي تعبر خطوطها من أوربا الى آسيا . . وقد كان افتتاح هذا المطار حدثاً هاماً في تاريخ جزر «المالديف» حيث اعتبر هذا المطار بمثابة باب للعالم الخارجي . . يسهل الانتقال من وإلى «المالديف» . . وبالتالى ينشط حركة السياحة . . والتي تعتبر المصدر الثاني للدخل في ميز أنية جمهورية «المالديف» بعد صيد السمك .

#### ••

والعاصمة «مالى» تقع فى جزيرة لا يتعدى طولها ميلين.. وهى ليست أكبر جزر المالديف.. فهناك جزيرة «جان» ويبلغ طولها أربعة أميال ونصف ميل. أما باقى الجزر فلا يزيد طولها عن الميل الواحد..

وإذا كانت مجموعة جزر المالديف تتكون من ١٩٩٠ جزيرة، إلا أن الجزر المأهولة بالسكان مائتان فقط أما باقى الجزر فهى إما غابات كشيفة.. أو مسطحات من الرمال والصخور المجانية.

· وعدد سكان جمهورية المالديف يصل إلى ١٧٥ ألف نسمة.. وأكبر تجمع للسكان يقع بطبيعة الحال في الجزيرة «مالي» العاصمة حيث يسكنها • ٤ ألف مواطن.. وهؤلاء يمثلون عائلات التجار والموظفين بالمصالح الحكومية. والمدرسن. وطلاب المعاهد الدينية.

ومن أهم ملامح العاصمة.. ميناء المراكب.. وسوق السمك .. ومبنى مجمع المصالح الحكومية حيث تتجمع كل الوزارات والإدارات في مبنى واحد.. ومبنى كلية دار العلوم (اللافتة باللغة العربية).. ويضم عدداً من القاعات المجهزة للقرادات..

وتتلألأ تحت أشعة الشمس. . قبة مسجد العاصمة المكسوة بصفائح اللون الذهبي .

ودين الدولة هو الإسلام.

وجميع أبناء «مالديف» يعتنقون الإسلام..

ولا تمنح صفة «المواطن» إلا للمسلمين فقط . . وإن كان القانون يسمح لغير المسلمين بالإقامة الدائمة وحق ثمارسة العمل .

••

يرى المؤرخون أن الشبعب «المالديفي» ينتسمى أصلاً إلى الجنس الآرى الذى نزحت جماعات منه رقبل الميلاد) من شمال الهند إلى سريلانكا وبقية المناطق المجاورة للهند.

بينما يرى بعض المؤرخين- لم يشبت هذا تماماً- أن هذه الجزر كان يسكنها مستوطنون قبل وصول الهجرة الآرية..

ولكن الثابت الأكبد.. أنه في فترات لاحقة من تاريخ والمالديف. .. اختلط المالديفون بكل من العنصر العربي والعنصر الأفريقي الشرقي.. وكان الشعب المالديفي - في الأصل - يعتنق البوذية .. حيث كشفت الخفريات الأثرية القديمة، وجود ثقافة بوذية في المالديف خلال السنوات الألف الأولى المسلادية .. وقد تم إكتشاف أحد التماثيل البوذية ، بدا تكوينه ، أقرب إلى التماثيل الهندية منه الى مشبلاتها السريلانكية.. الأمر الذي يدفع الى الاعتقاد بوجود اتصالات وعلاقات ثقافية مباشرة مع الهند منذ القدم . وقد اهتدى الشعب المالديفي الى

الإسلام في منتصف القرن الثاني عشر المبلادي . . من خلال داعية اسلامي بدعي دأبو البسركات يوسف البسربري؛ الذي قدم إلى مسالديف من جسماعيات المبدو القاطنين في شعال أفريقيا

••

ومجتمع دجزر المالديف، يشهد حالة من الاستقرار.. والقناعة التنامة ا اكتسبت من الطبيعة النقاء والصفاء والهدوء. وتعلم من الاسلام السمااحة. والرضا والأخلاق الطبية التي لا تعكر صفوها المطامع الخاصة أو الشرور. إنهم يمتثلون- تلقائباً- لكل التعاليم الدينية المقدسة.

بل يؤرخون الجريمة . بآخر جريمة حدثت منذ ١٥ عاماً . وكان مرتكبها أحد الأجانب . ويؤكدون على هذه الحقيقة بأن أبناء مالديف لم يرتكبوا أية جريمة طوال هذه السندات .

وعندما تقترب من أبناء مالديف.. الذين يعيشون في الجزر البعيدة عن الماصحة.. تقترب أكثر من الحياة البدائية بكل بكارتها ونقائها.. وقد أتاحت لى الطووف أن أنتقل الى إحدى الجزر البعيدة (تبعد حوالى شمانى ساعات في الطووف من ميناء العاصمة) وأكثر ما أثار اهتمامى .. تلك الجاميع الهائلة من الأطفال الذين خرجوا على شاطئ جزيرتهم.. يتأملون هذا القارب القادم إليهم.. وهؤلاء الزوار، الأجانب؛

وعندما حط القارب بالقرب من الشاطئ. . وقف الأطفال يكتمون دهشتهم وهم يشاهدون الزوار الأجانب يسيرون بينهم . . لا أحد يعترضك . . ولا أحد يسألك . .

وتؤهاد دهشتنا نحن. ومسرافقنا دالمالديفي، يقبود خطواتنا الى داخل الجزيرة . . ووجوه النساء والرجال العجائز ترقبنا في فضول . . ولكن في صمت. يكفى أن تلقى عليهم عبارة دالسلام عليكم، فتشعر بالطمأنينة والترحيب على وجوههم وهم يردون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . ومرافقنا دالمالديفي، يدعونا لدخول منازل أهالي الجزيرة . .

المنازل بسيطة جداً . . ومتواضعة . . ولكنها نظيفة جداً . .

الملابس نظيفة. . ومغسولة بعناية . . والأطفال وجوههم تنبض بالجيوية وبريق النظافة . الشعر المغسول ، اللامع . . وقمصانهم البيضاء . والصنادل الخفيفة في أقدامهم .

الدين يحض على النظافة . . وهم مؤمنون تماماً . .

والمنازل تفتح لنا بلا أي سؤال أو اعتراض. . أطفال كثيرة. . والسن متقاربة. . وكأنهم كلهم ولدوا في أعوام قليلة متلاحقة . .

ر عليه المجاور على الورم عليه المراحد ... بعض العجاز .. بعض المجاور .. معداتهم

بدائية قديمة .. يستعملون أيديهم وأقدامهم في تشغيل تلك العدات وطلائها . ماذج قليلة من المشغولات اليدوية .. وعندما تبدي اعجابك بها . لابد أن

تتساءل. . لماذا لا تصبح هذه المشغولات بداية لصناعة تدر دخلاً على أصحابها. . لماذا لا يصبح في كل بيت مشغل خاص وآلات أكثر تطوراً ؟

. و تأتئ الاجابة هادئة غاماً - مثلهم - إنهم يصنعون هذه المشعولات ليس من أجل زيادة الدخل . ولكن كنوع من الهواية والمزاج الخاص إنهم قانعون جداً بما يرزقهم به البحر . ولا يحلمون بأكثر ثما يملاً بطونهم . . ثم ينامون بلا هواجس أو أطاع!

إنهم يعيشون على الأسماك.. وثمار جوز الهند..

من الأسماك ما يؤكل طازجاً.. ومملحاً.. ومجففاً

\_ ومهالآشجار ما پبنون به بيوتهم . . ويصنعون مراكبهم الصغيرة .

. . وتبسأل عن البِشهاب. . أين ذهب شباب الجزيرة؟ فأغلب الذين بقع عليهم عيناك إما أطفال أو نساء أو رجال عجائز . .

روياتي الرودان الشباب إما انتقلوا إلى العاصمة دمالى، بحشاً عن العمل ... وإما الجَعُود الى الجزر السياحية ليعملوا في الفنادق السياحية.

بنگو...

رومج يَدفق جركة السياحة الى جزر المالديف. . قررت الحكومة تخصيص ٤٨ جزيرة لاستقبال السائحين . وهذه الجزر السياحية . مغلقة غاما أمام المواطنين العاديين. . فليس من حقهم المسكن بها . . أو التعامل معها إلا من خلال وتصاريح، خاصة تصدر من المسئول الإدارى لكل جزيرة . . وهذه الجزر أصبحت تشكل حلماً أرحب بالنسبة للشباب . . فهي غثل لهم فرصاً جديدة للعمل وإكتساب الجبرات.

ولكن حستى هذا الحلم.. ينظر له البسعض.. على أنه الطريق للفسساد والإنحراف.. فالاحتكاك بالسائحين قد يورث أفكارا ومعتقدات خاطئة، وخطيرة..

ولهذا تسمعهم هنا. يتكلمون بشوق وحين الى ليالى القمو عندما تهل على أهالى الجزر.. فيخرجون من منازلهم.. يتسامرون فى حب وإخاء وكيف تنسحب هذه الليالى الجميلة أمام حلم الهجرة الى الجزر السياحية.. والتى تضاء بالمولدات الكهربائية.. ويسود فيها صوت شرائط الكاست بالموسيقى الغربية! والمشكلة قد تبدو رومانسية. ولكنها بالتأكيد أحد تحديات التطور.. التى يواجهها رئيس جمهورية «المالديف» الحاج مأمون عبد القيوم.. ومعه البرلمان

ورئيس جمهورية المالديف الحاج «مأمون عبد القيوم».. من عائلة متوسطة في «مالى» .. ولد عام ١٩٣٧ .. وقضى فترة من صباه وسبابه الأول في مصر .. تعلم في الأزهر الشريف.. ثم استكمل دراسة القانون والفلسفة من الجامعة الأمريكية في القاهرة .. وحصل أيضاً على شهادة القانون الاسلامي والفلسفة من جامعة «أحمدوبيلو» بنيجيويا من عام ٢٩-٧١.

وقد انتخب رئيساً لجمهورية المالديف في عام ١٩٧٨

ويعتبر رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ورئيس السلطة التنفيذية في نفس الوقت.. ويتم ترشيحه من قبل مجلس الشعب أولاً عن طريق الاقتراع السرى.. ثم يطرح للإنتخاب الشعبي في استفتاء عام.

وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية فهى تنركز فى مجلس الشعب الذى يتكون من 4 ، عضواً ، يعين الرئيس ثمانية أعضاء منهم . . ويتم اختيار الباقي بواسطة الانتخابات العامة بحيث يكون عضوان من «مالى»- العاصمة- ثم عضوان من كل مجموعة جزرية . وجزر المالديف مقسمة الى ١٩ اقليماً . يرأس كل منها رئيس مسئول يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية .

•

ولأن الجزر متناثرة.. ومتباعدة في المحيط الهندى.. (تمتد مساحة ٥٢٠ كيلو متراً طولاً و١٣٠ كيلو متراً عرضاً.. وتشغل مساحة كلية قدرها ١٠٦.٦٠٠ كيلو متر مربع.. تحتل اليابسة منها ٢٩٣ كيلواً متراً مربعاً فقط)..

لذلك تعتبر رحلة التنقل من جزيرة الى أخرى.. رحلة لا يقوم بها المواطنون إلا لظروف قصوى.. فكل جزيرة تعتبر مجتمعاً مستقلاً متكاملاً..

ولكن بالنسبة للسائح- مثلى - فرحلة التنقل بين بعض الجزر.. كانت فرصة نادرة للاستمتاع برؤية الأنواع النادرة من الأسماك وهي تسبح تحت الماء.. ونظراً لشفافية الماء وخصوصاً بالقرب من شواطئ الجزر.

أما في أعماق المحيط . . فقد تصادف مجموعات «الدرافيل» وهي تسبح بجوار بعضها . . وتقفز في الهواء للحظات . . ثم تختفي تحت الماء . . وقد تصادف بعض أنواع السمك الطائر . . الذي يشق الأمواج ليطير في الهواء لمسافة طويلة ثم يعود مرة أخرى إلى الماء .

وهواة الغوص فى أعماق الخيط والذى يأتون من أنحاء أوربا فى مجموعات سياحية.. يمارسون رياضتهم ويتحدثون عن مشاهداتهم المثيرة.. وبعضهم يستغل هوايته فى تصوير الأفلام السينمائية العلمية تحت الماء.. أو يؤلفون الكتب.. ولكن مهما قرأت.. أو سمعت.. إلا أن المشهد الذى لا يمكن أن تتخيله.. هو كيف تضاء ، أمواج الخيط ليلاً بوهج الفسفور.. عندما تتكسر الأمواج على حافة القارب .. فيبدو ضوء الفسفور كحبات من الماس.. أو تشكيل من النجوم المتلائلة وصط المياه.

ومنذ عام ۱۸۸۷ و جزر المالديف كانت محمية بريطانية وذلك بموجب الاتفاقيات المبرمة بين السلطان محمد معين الدين والحاكم البريطاني في سيلان. وكانت مالديف تدفع، بمقتضى هذه الاتفاقية، اتاوة سنوية للحاكم البريطاني في سيلان. ثم توقفت عن الدفع منذ سنة ۱۹۲۸ وحيث منحت شكلاً من اشكال الحكم الذاتي. وفي يوم ۲۹ يوليو ۱۹۲۵ . أصبحت «مالديف» دولة مستقلة ذات سيادة، بعد التوقيع على اتفاقية الاستقلال بين مالديف، والملكة المتحدة.

ومما هو جدير بالذكر أن «صالديف» لم يقم بها أى حاكم أو مندوب إدارى بريطانى، طيلة فتر: الحماية.. باستئناء سنوات الحربين العالميتين الأولى والثانية. حيث اتخذت بريطانيا تسهيلات عسكرية لها في الجزر الواقعة على الأطراف الشمالية والجنوبية.

وقبل فترة الحماية البريطانية.. يذكر تاريخ «مالديف» أنها تعرضت لفترة استعمار برتغالى. استمرت ١٧ عاماً ابتداء من عام ١٥٥٨.. حيث كانت «مالديف» تابعة في تلك الفترة للحاكم البرتغالى المقيم بالقواعد البرتغالية في «جو» والهند.

ويحكى تاريخ «مالديف» عن ثورة الشعب المالديفى عنام ١٥٧٤ بقيمادة «محمد تاكوروفان الذى يعتب رونه من ألم الأبطال والذى نظم كفناح أبناء مالديف لطرد البر تغالبين من أرضهم.

#### ••

هذه بعض ملامح من الدولة الاسلامية مالديف التي تتشبث بلغة القرآن . . وروحه وإذا أدركنا أن ، ٦ في المائة من مجموع السكان . تقع أعمارهم تحت سن العشرين . . لاستطعنا أن نقرر حجم التحدى الذي تواجهه هذه الدولة في مجال التنمية والبناء . . ولاستطعنا أيضاً أن نفهم معنى حرصهم على تعليم اللغة العربية .

إنه باختصار . . اضافة لرصيد المستقبل.

أوراق من رحلة إلى بيروت - نوفمبر ٦٣

يوم أحد في قرية الفن !!

اليوم.. الأحد..

وطريق الجبل مزدحم بسيارات منطلقة ، في محاولة التخلص من روتينية اخياة اليومية .

كل شخص داخل سيارة ، حاول في أعماقة قبل ان يرحل من المدينة ان يلقي جمتاعب ٦ أيام وراءه . واستعد لان يجدد نشاطه في اليوم السابع برحلة . أي رحلة خارج المكتب الذي يعمل به . . والشارع الذي يسير فيه . . والبهت الذي سكنه . .

ورحلة اليوم السابع، يوم الاحد.. بالنسبة لكثير من الأسر اللبنانية.. شيء مقدس. والسيارة التي تحملنا .. فيها اربعة اشخاص.. ليلي عسيران الاديبة اللبنانية.. ووجيه رجل الأعمال اللبناني وصاحب السيارة وزميلي الفنان الرسام يهجت .. وأنا..

وفكرة الرحلة من اقتراح الصديقة ليلى عسيران.. فليلى كفنانة تكتب القصة.. فها كل عادات الفناني.. القلق.. واخسساسية الشديدة... والإخلاص.. وهي مخلصة جداً لاحياء القاهرة القديمة.. وخصوصاً حي الأؤهر والحسين ووكالة الغوري.. وعندما تأتى الى القاهرة.. ويسمع أصدقاؤها الفنانون بمجيشها.. فإن احسن هدية بمكن أن يقدموها لها.. ان يصحبوها الى الاحياء القديمة.. فتبدو كطفة صغيرة قدموا لها اعز شيء تطلبه . تفرح وتضيحك من أعماقها. فهي تعتبر ان زيارتها لهذه الإحياء ما هي الارحلة تأمل داخل معيد.. اسمه التاريخ.. وارادت ليلى أن ترد هديتنا لها.. فاقترحت فكرة هذه الرحلة الى قرية بالجبل تعيش تجربة فنية جديدة..

•

وفرحنا جدا بالهدية..

ساعتان تقريبا . والسيارة تصعد الجبل . بُعرى على شريط أسود كأنه من القطيفة السمراء . ملفوف حول جسد الجبل . يحزمه برفق . . والطبيعة ترقص من حولنا فرحة بنفسها . . ويبدو ان الطبيعة قد تعبت جداً.. وهى تصنع هذا المكان، انها تضع الاخصر بحساب.. والأزرق بحساب.. والألوان تتداخل لتصنع لوحة جميلة لاتنساها ابدا.

لقد تعبت الطبيعة . . حتى ينسى الانسان تعبه . .

••

راديو السيبارة يغنى.. ونحن نغنى.. من الممتع جداً، ان ينطلق الانسان بالغناء.. انه يذيب طبقات الصدأ التي تعلو الحنجرة من كشرة الحديث عن الشاكل...

على منحنى فى الطريق.. وقف تمثال ضخم.. ونزلنا نتأمل التمثال.. ونظرنا تحتنا.. وفزعنا.. لاشىء.. اننا نقف على صخور من الجبل.. وتحتنا واد عميق.. شديد الاخضرار.. والتمثال الضخم موضوع بعناية على حافة الصخور.. قالت لنا ليلر...

- هذا التمثال . . بداية قرية الفن . . قرية «راشانا»

والسيارة تتمهل في سيرها . . لتقف بين خطّة وأخرى لنصافح تمثالاً جديداً على جانب من الطريق . . و . . في كل مترين تمثال . . ونصافحه بعيون متلهفة تبحث عن سر هذه القربة . .

ووصلنا الى مكان لا يمكن ان نسير بعده بالسيارة.. ووقفنا امام منزل انيق تحتضنه التماثيل.. وهتفت ليلي ومعها وجيه..

-استاذ میشیل. . استاذ میشیل. .

وانفتح الباب.. وطلت سيدة عجوز.. وشابة.. ورجل يرتدى البدلة والكرافت.. وبضع دجاج يقفز على الأرض.. يسمحتْ عن حية بين الزرع الاختصر.. والزلط المرصوص على الأرض. كأنه بساط ملون..وتقدم الرجل تسقه امتسامة..

- ميشيل ما موجود . . هلا تفضلوا . . قالت ليلي :

- تكرم . . معنا ضيوف من القاهرة . . وابتسسم لنا الرجل . . ابتسسامية هادئة وقورة . . وفرد ذراعيه . .

-اهلين وسهلين. . مرحباً فيكم . .

والمكان هادئ جداً . . اننا نكاد نسمع انفاسنا .

وعرفنا الرجل بنفسه . . الفريد بصبوص شقيق ميشيل . . والاثنان هما الفنانان اللذان استضافا الفر في هذه القربة . .

والفريد يستسم. ويداه مفرودتان. يدعونا للدخول.. ونحن يبدو أننا نسينا الكلام.. وهنا .. ليس من الغريب ان ينسى الانسان لسانه.. فكل شيء حولك في هذا الكان، لايدع لك وقتا للكلام.. بل كل الوقت للتأمل..

اننا فوق ربوة عالية . اشجار من حولنا . الاخضر بضمنا . الأزرق تحتنا . . مياه البحر لها ألف لون من الأزرق . على جانب من الربوة ، كنيسة بيضاء صغيرة ، كأنها فستان زفاف داخل حفل العرس الذى صنعته الطبيعة . . وهدوء . . هدوء شامل . . وألفريد مازال يبتسم . . ويداه مفرودتان . . تدعواننا للدخول .

••

دخلنا المنزل.. وخرجنا من باب خلفي يؤدى الى حديقة.. والحديقة مزروعة بالأشجار .. والتماثيل.. تماثيل من الرخام. والخشب.. والأحجار.. والتماثيل كلها لأفكار تجريدية..

ثم دخلنا الى حجرة الولادة.. أو «الاتيليـ» بلغة الفنانين.. هذا المكان الذي تدخله الاحجار والاخشاب.. وتخرج منه قاثيل وائعة الصنع..

فى الاتيليه تماثيل انتهت . . وتماثيل تنتظر اللمسات الأخيرة . . واستكشاف ورق لمشاريع تماثيل جديدة . .

قال لى الفريد . . وهو يشير الى تمثال ضخم في دور التكوين . .

لقد احضرنا صخرة تزن ١٥ طناً، لنصنع منها هذا التمثال...
 والفريد يحكى، انه عندما تغرب الشمس على هذه القرية.. فإنه يتوك

والفريد يحكى، انه عندما تغرب الشـمس على.هذه القرية . فإنه يتبرك الاتيليه هو وأخوة ميشيل . ويتُجولان فى الجبل بحثا عن ضخور جديدة . . عن قطعة رخام . . لشاريع ثماثيلهم القادمة . . وألفريد يأخذنا الى مكان آخر بالقرب من الاتيليد.. إلى مكان عبىارة عن سطح مستو من الخرسانة. ينتهى ببضع درجات، وسطح آخر من الخرسانة..

- هذا مكان مسسوح القرية.. هنا على المسوح يقيام المهرجيان السنوى لواشيانا.. في السنة الماضية قدمنا مسسوحية ماكبث.. في هذه السنة قدمنا والجريجة والعقاب،. وفي المهرجان .. يقام ايضا المعرض السنوى لنا..والتفت الفريد ناحية اليميز.. ثم اشار بإصبعه..

- وهنا ستبنى بيوت الفنانين..

والتفت الى الامام . . وأشار بإصبعه . .

- وهنا سنشق طريقاً جديدة.. ونقيم مكتبة.. وصالة للاجتماعات..والنفت الى الخلف.. واشار بإصبعه..

- وهنا . . قياطعيشه . . - أرجوك . . لقيد زغللت عيني . . أوجوك . . نجلس ونتحدث . . ابتسم الفريد . . وفرد ذراعيه . .

- أهلين. . تكرم . .

••

على مقعد من الصخر جلسنا . وبدأ ألفريد يلف سيجارة من كيس التمباك الذى يحمله معه . . ويسادو أنه يجد لذة فى ضم التمساك بين بديه . . ويلفلفه بالورق . . ويبلل اطرافه . . كأنه يصنع تمثالا . .

وبدأ يحكى حكايتهما.. هو وأخوه..

- خرجنا الى الحياة . فوجدنا أن جدنا خطاط. . ووالدنا كاهن في كنيسة . . وحولنا طبيعة رائعة . .

مازالت أذكر المبخرة التي كان يصنع فيها والدى البخور في الكنيسة.. كان اخي ينتظر نهاية القداس .. ثم يتسلل الى المبخرة ويجمع نهاية الشمع الذائب .. ويدخل حجرته ويصمم من الشمع أشكالا مختلفة.. كان عمره حينئذ / منوات.. وكنت أنا في الشانية .. وكبرنا .. وكبرت اصابعنا .. وأصبحت اصابع نحاتين .. دخل أخي مدرسة الفنون الجميلة ببيروت وظل بها ٤ سنوات ..

ثم سافر الى باريس.. مدرسة الفنون ايضاً لمدة سنتين.. وسنة ثالشة عند احد الفنانين الفرنسيين المشهورين واسمه زاتكين.. وسنة رابعة على نفقته الخاصة.. لم عاد الى بيروت.. وأصبح عنده اتيليه خاص به.. استمر يعمل فيه ٥ سنه ات.. ثم عاد الى القوية.. الى داشانا.

#### ••

أما أنا.. فقد درست سنة بالفنون الجميلة بباريس.. ثم عدت الى راشانا.. لماذا عادا الى القرية..

لماذا تركما المدينة بأضوائها وضجيجها وفرص الكسب فيهما.. وعادا الى القرية.. التي لم تدخلها الكهرباء.. والتي تبعد عن بيروت حوالي ٦٠ كيلو مت ا..

> لماذا عادا الى القرية. . هذا هو الموضوع. .

لقد احسا ان الّفنان الذي يترك قريته ليذل نفسه في المدينة. . ويضيع وسط زحامها ، بعرض انتاجه . . فنان في الواقع لبس مخلصاً لفنه . . ان الفنان لا يجرى وراء الجمهور ليبيع لوحاته . . وانما الجمهور هو الذي يبحث عن الفنان .

واذا كان هذا النوع من الجمهور، ليس الاغلبية.. فلماذا لا يعيش الفنان في قريته يخدمها بفنه...على الأقل كنوع من الاخلاص للقرية.. ولسكانها البسطاء الطبين الذين لم تفسدهم تزويقات المدينة!

ثم.. هناك سؤال آخر .. لماذا يجرى الفنان الى المدينة.. ولا يجرى اهل المدينة الى القرية ليبحثوا عن الفن والفنان!

لماذا تصبح المدينة متخمة بالمعارض ومراسم الفنانين. . وتظل القرية محرومة من الفن . . بالرغم من أن نداء الطبيعة في القرية أكثر حرارة وصدقاً!!

وقرر ابناء بصبوص. . ان يجعلوا من قريتهم دراشانا ، معرضا . . ومتحفا . . ومسرحاً . . وباختصار . . مكان يعيش فيه الفن . . ويجبر أهل المدينة أن يصعدوا من منازلهم المتجاورة . . وشوارعهم الضيقة . . يصعدوا الى الجبل بالساعات . . لكى يعيشوا لحظات مع فن راشانا . .

وبدا ابناء بصبوص فى العمل. . وبدأ أهل المدينة يصعدون الجبل. . وعرفوا اسم راشانا . . وأصبحت هذه القرية من أشهر قرى لبنان . .

الفريد يحكى على احلام (راشاناه.. كما يتصورها هو وأخوه.. يحكى.. وهو يقدم لنا فنجانين من القهوة وماء.. تمزوجاً بماء الورد.

- كانت فكرة أخى . . ان نقيم تماثيل ترمز الى الفنون الجميلة السبعة . .

وفكونا ان نقيم متحفاً وصالة عرض للفنانين من البلاد العربية والفنانين الأحانب . .

ان هناك فنانين كثيرين يأتون من بعض بلاد العالم.. ليقضوا بعض الأيام في واشانا.. ونحن نعطيهم المكان الذي يقيمون فيه.. ونطلب منهم النهاية .. أن يتركوا احدى قطعهم الفنية التي صنعوها هنا.. لنحتفظ بها..

ولدينا الان بعض اعمال فنان ايراني.. وفنانة من الارجواى.. وبعض الفنانين العرب ونحن في انتظار فنانة من اليونان..وفكرنا أيضاً.. ان نقيم هنا بيرتا للفنانين.. بيرت يقضى فيها الشاعر أو الرسام أو النحات بعض الأيام.. ليستريح... ويجدد نشاطه.. ويعمل.. ان أمنية كل فنان أن يجد مكانا هادئا ماتشقة بالطبيعة ليعمل فيه.. وينتج فنه..

وهتف بهجت. .

- صحيح . . ان اى فنان فى العالم . . لا يشمنى أكثر من عش فى مكان مثل هذا . . وبه جت ان كنتم لا تعلمون . . فى حقيقته يهوى النحت أكشر من الرسم . وأسعد خظاته هى التى يقضيها بين الازميل والحجر . . ينحت تمثالاً . . والفريد يكمل كلامه عن احلام واشانا . .

-بيوت الفنانين.. مشروع سيتكلف كشيراً.. قلنا للدولة اننا سنتبرع بالأرض.. فوعدتنا الدولة أن تقلم ٣٠ ألف ليرة لانشاء هذه البيوت.. ولقد ساعدتنا الدولة في نواح أخرى.. مثلا انفقت ٨٠ الف ليرة في شق طريق من بداية القرية الى قلب الضيعة حتى يسهل عملية الوصول اليها.. وانفقت أيضا ١٠ آلاف ليرة لتسوية المسرح..

--- 114 -

والفريد يبتسم و . .

- وفى خيالنا مشروعات كثيرة من أجل الفن فى راشانا.. مشلا نريد أن نقيم صالة كبيرة للاجتماعات والخياضرات.. تحدث فيها مناقشة لاحسن كتاب.. وتعطى جوائز باسم راشانا ولأحسن قصيدة.. ولأحسن مسرحية .. واحسن مخرج.. وجوائز باسم راشانا ووراشانا، فى فمه كنفم حلو.. كاسم حبيبة.. يريدون لها.. ويريدون ..و.. تصبيح قرية فن.. وتصبيح كل قرى لبنان وراشانا،..

.

في هذه اللحظات . .عدت بافكاري الى القاهرة . .

ماذا يحدث لو عاد بعض فنانينا الى قراهم.. فى الصعيد أو الوجه البحرى.. واعطوا قراهم كل فنهم.. يستمدون الفن من الطبيعة الحية المتحركة حولهم.. وينتجون فنا يخدمون به قريتهم.. وأهاليها.. بدلا من أن يتركزوا كلهم فى القاهرة.. وتصبح مشكلتهم انهم لايجدون المعرض أو المسارح التى تفتح ذراعيها لهم..

فى هذه اللحظات. تذكرت ايضا الفنان وصسمويل هنرى ذلك النحات العبقرى الذى ترك القاهرة بكل اغراءاتها . وذهب الى النوبة . . خلع ملابس المدينة . . والمين النوبة . . خلع ملابس المدينة . . وارتدى ملابس النوبيين . وسمى نفسه آدم وعاش بينهم . عاش فى النوبة بعاداتها وتقاليدها . وأفراحها . . وآلامها . . وبدا يرسم . . فخرجت خطوطه تنبض بالحياة والصدق والدفء . . دفء الواقع . وصدق الاصالة .

••

فلت لالفريد بصبوص. وأنا أنجول معه داخل مرسمه. . هو وأخوه ميشيل. . -ألم تنهزم اطلاقا امام اغراءات المدينة . . وضحيجها واضوائها. . وملاهيها . ألم تفكر أن تترك القرية وتعود الى حياة المدينة. . هذ رأسه ماستنكار : - ابدا . . ان قريتى هى عالمى . . هل تعرف ماهى أزمتى الحقيقية . . أزمتى الحقيقية . . إننى احس دائما ان الطبيعة أعظم وأجمل الف مرة من كل الأعمال التى ننفذها . .

قلت له: هل تهتم باخبار السياسة..

- لأ.. أنا غير متتبع لها.. وعندما انزل ببيروت وأفاجاً بعشرات الجرائد والعناوين الضخمة .. اشعر أنى مأسور.. كأنى داخل حلقة يجرى فيها الناس ويتزاحمون ويتصارعون.. وأحس برغبة شديدة فى العودة الى القرية.

••

ونحن نترك وراشانا والقرية الفنانة في جبين الجبل العالى.. اقرب مكان إلى السماء .. كانت التماثيل تقول السماء .. كانت التماثيل تقف على جانبى الطريق كأنها تو دعنا.. كانها تقول لنا.. عودوا مرة أخرى لزيارتنا.. وكنا نغنى.. الاغنية التي كتبها صلاح جاهين.. ورددها عبد الحليم حافظ.. وتماثيل رخام على الترعة، وأوبرا.. في كل قرية عربية..

دى مش أماني . . وكلام اغاني . . دى مسئولية . .

.

ملحوظة .. هذه الرحلة عشتها وسجلتها منذ أربعين عاماً .. ورغم أننى لم أتابع مما حمدث في هذه القرية الجمعيلة طوال هذه السنين .. إلا أن المشاهد والعبارات مازالت حية في ذاكرتي ، استعيدها بين الحين والآخر شوقاً وحنيناً إلى زمن عشق الفن والإخلاص له .

# أوراق من رحلة إلى روتردام - يناير ٨٣

حبــاً فــى الســينما

ربما جهلاً مني. . فهذه أول مرة أعرف أن هناك مهرجانا سينمائياً يقام في مدينة ورو تر دام؛ الهولندية !

وعندما تلقيت دعوة من ادارة المهرجان الممشاركة في أعمالهم، فوجئت بأن هذا المهرجان يقام سنوياً . . وأن هذا العام هو الثانى عشر من عمرة!!.. وأنهم يحتفلون هذا العام بالسينما المصرية، ويعرضون فى المهرجان عشرة أفلام من تاريخ السينما المصرية!

وبدأت أبحث في الخريطة عن موقع «روتردام».

وسرت البرودة في جسدي. . انها قريبة من سقف العالم. . واذا كنا هنا في القاهرة نتكتك من شدة البرد ، فما الذي سيحدث هناك؟!

كان الموضوع كله بالنسبة لي. . أشبه بمغامرة في زمن أصبح يحكمه الركود

والتبلد! المجاهدية ومن المساد والتبلد! والتبلد المعادمة ا

مفاجأة المكان.. ومفاجأة المهرجان.. ومفاجأة اكتشاف حركة الثقافة والفن خارج نطاق الأسماء اللامعة، حيث يتجمع هؤلاء الذين يحفرون بأسنانهم وأظافر هم طريقاً خاصاً للتعيير عن مأساة العالم الذي نعيشه!

••

«روتردام» ثاني أكبر مدينة في هولندا بعد «امستردام» العاصمة.

وتشتهر روتردام بأنها أكبر ميناء في العالم.. وقد تحطم أغلب مباني ومرافق المدينة أثناء الحرب العالمية الشانية.. تحولت إلى كومة أنقاض.. ولكن بقوة وإصوار أبنائها أعيد بناؤها من جديد لتصبح المدينة فضلا عن مينائها الضخم الحيوى، مدينة صناعية هامة ومركز توزيع رئيسي لأسواق أوربا الغربية!

ومن هنا كانت الملاحظة التي لا تخطئها عين الزائر لمدينة «روتردام» أن أغلب مبانيها على الطراز الحديث، وان كانت لا تعترف بناطحات السحاب، بل تحتفظ بإرتفاع محدد لا تتجاوزه.. وتتميز المساكن بالنوافذ الزجاجية العريضة الني تكشف عسما وراءها، وغالبا ما يكون هذا الذوق الرائع في تشكيلات

السسائر البيضاء التى تنفرج عن صف من أوانى الزهور اللونة والنباتات الخضواء.

ولا يمكن أن ترى نافذة بدون زهور.

واذا كانت هولندا هي حديقة الزهور الأوربا كلها.. فإن أهلها لا يتعاملون مع الزهور كسلعة للتصدير.. ولكن بإحساس من الحب والجمال فالزهور هي عنوانهم ولغتهم البومية التي يتبادلونها كعشاق قصص الحب الرومانسية.. فالزهور على مكاتب العمل، وعلى موائد الطعام، وعلى نواصى الشوارع في أشكال شديدة البساطة والأناقة، ولكنها شديدة التوهج بألوان وأشكال متنوعة تجبرك على التوقف، وامتصاص التوتر والقلق بداخلك!

وفى داخل السوق الحرة بمطار امستردام، هناك أكثر من محل لبيع الزهور والأبصال والبذور للمسافرين.. وأعترف أننى توقفت طويلا أمام هذه اغلات، وتذكرت ما قاله لى بعض الأصدقاء الذين عرفوا بحكاية سفرى الى هولندا «حتجيب لنا ايه وانت هناك؟! طبعاً ما فيش غير السمن الهولندى والجبن الهولندى! وضحكت وأنا أتخيل نفسى أعود لهم ببعض الزهور.. انه ترف لا نقبله ولا نتحمله.. فلا يماؤ عيوننا غير حقائب مكدسة بالملابس!

•

وأسواق «روتردام» تعرف هذا النوع من الزوار، ولا ترضى أن تصدمهم...
فهناك البضائع من كل انتاج أوربا.. وأفرع لأشهر وأكبر اغلات الإنجليزية
والألمانية والفرنسية والأمريكية أيضاً.. وهناك سوق حديث يشغل مربعا هائلاً
في وسط المدينة، مقسم كله الى ممرات ومحلات تجارية ومطاعم، وممنوع تماماً
دخول السيارات الى هذه المنطقة، فالتخطيط الهندسي لها يضمن حرية الحركة
للمشاه ولا يعطل متمة التوقف أمام الفاترينات، أو الجلوس على المقاعد الخشبية
في وسط الطريق وتأمل التصائيل الحديثة من تشكيلات الألونيوم والنحاس،
وأيضاً الاستماع إلى عربات الموسيقي التقليدية المشهورة في هولندا، التي تشبه
سيارات الميكروباس ولكن مزينة كلها من الخارج برسوم ملونة وتماثيل صغيرة

تتحرك مع أنغام الموسيقي التي تتدفق من خلال اسطوانات تدار إما باليد: أو بمولد كهربائي.. انها خليط من البيانولا والسفيرة عزيزة!!

وأصحاب هذه العربات الموسيقية يدفعونها باليد الى حيث أماكن التجمعات . . ويطلقون الموسيقى بينما يخلعون قبعاتهم ويضعونها على الأرض فى انتظار من يلقى بداخلها ببعض القسروش! ولكن ابداً لا يطاردونك فى استجداء مزعج!

إنها مدينة لا يمكن الا أن تحبها . . فهى تشعرك بالألفة والأمان . . بعكس التحذيرات التى سمعناها كشيراً عندما زرنا مدينة وأمستردام العاصمة الهولندية . . فهم يحذرونك من جرائم السوقة والاختطاف والعنف .

وعصابات السرقة والعنف. . أصبحت مشهورة الآن في دول أوربا الغربية كلها ، كنتيجة لازدياد البطالة مع الارتفاع المستمر في الأسعار .

ولكن مازالت مدينة روتردام ، تحتفظ بهدوئها وجمالها.. فهى مدينة لا يزيد عدد سكانها عن نصف مليون نسمة .. أى حوالى ربع سكان حى شبرا فقط !! ومع اتساع الشوارع وانبساط المدينة على رقعة هائلة.. تكاد تشعر فى السابعة مساء بعد العودة من العمل.. أن المدينة شبه خالية.. وكأنها ديكور سينمائى مضاء ونظيف ولامع ينتظر اشارة الخرج أن يبدأ التصوير.. ليخرج السكان من منازلهم، وتنفتح أبواب المحلات والمنشآت.. وتدب الحياة!

وفى كل مرة كنت اتجول فى المدينة ليلا.. كان ينتابنى هذا الاحساس.. ولكن المدينة لا تعود الى الحركة والحيوية.. الا فى الصباح.. حيث تلمح عددا كبيرا من السكان يخرجون من منازلهم فى الظلام يركبون دراجاتهم ويحكمون الفطاء فوق أجسادهم ورؤوسهم وينطلقون الى العمل..

الدرجات هي الوسيلة الشعبية للانتقال. . وهناك ممرات خاصة بها في كل الشوارع . . وهناك أيضاً أماكن انتظار لها أمام كل المباني ولا تستغرق حركة الذهاب الى العمل أكثر من نصف ساعة . . لتعود المدينة الى هدوئها وصمتها . . ولايقطع هذا الصمت الاخروج الزوار والعجائز من السكان لقضاء حاجاتهم اليومية .. ولا يحدث هذا إلا بعد العاشرة صباحاً غالـاً ..

فالشمس هنا لا تشرق أيام الشتاء الا بعد التاسعة صباحاً !الليل طويل جداً.. أكثر من ١٥ ساعة..

والرياح فى الششاء، قوية وعنيدة .. تضربك بعنف من كل جانب وتحباول أن تقلع أقدامك من على الرصيف لتقلبك جانباً .. والأمطار لا تكاد تتوقف .. حتر تعود .

وبالرغم من هذا الجو الشديد البرودة . الاأنك لا تشعر بالتعب والإعياء . .

فالهواء نقى . . ونسبة التلوث تكاد تكون معدومة . .

ومع هذا الليل الطويل، والرياح البناردة والأمطار.. يصبح عليك أن تحبس نفسك داخل البيت إما مع برامج التليفزيون التي تبدأ من السادسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء وتذاع من ثلاث قنوات.. وأغلب هذه البرامج يشكو منها سكان هولندا، ولا يديرون ازرار أجهزتهم الا مع نشرات الأخبسار والأفسلام والمسلسلات الأجنبية.

البديل الثاني أن تمسك كتابا لتقرأه..

أما دور السينما فلا تجد إقبالا ملحوظا.. الا بين جيل الشبان.. وحتي هؤلاء الشبان- كما قال لى صحفى هولندى- أصبحت أذواقهم متقلبة.. وكانهم يبحثون عن شىء مفقود.. وكانت النتيجة أن أغلقت بعض دور السينما أبو ابها!!

ويجىء مهرجان «روتردام» السينمائى فى هذا الوقت من العام (من ٢٨ يناير إلى ٢ فسراير) ليسعث بكشير من الدفء فى المدينة، ويخلق نوعاً فريداً من الاتصال والمشاركة والحيوية، ويعطى مادة متجددة للحوار والمناقشة.. ويغرى سكان المدن المجاورة للانتقال إلى روتردام، بالإضافة إلى عدد الزوار والضيوف الاجانب الذين يشاركون فى هذا المهرجان ويساهمون فى إنعاش الحركة التجارية بالمدينة.. حتى أن فندق هيلتون روتردام - حيث كنا ننزل - اخترع قائمة طعام بالمدينة.. حتى أن فندق هيلتون روتردام - حيث كنا ننزل - اخترع قائمة طعام

بمناسبة المهرجان من بين أطباقها وشنورية وسينما ~ وطبق آخر بعنوان والمعاجاته!

•

وبعيداً عن الظواهر السياحية والتجارية .. يبقى لمهرجان روتردام السينمائي، مذاقه الخاص، واحترامه الذي يفرض نفسه منذ أول يوم وحتى آخر عروضه السنمائية.

إنه مهرجان يقف مع السينما التى تعكس المشاكل الحقيقية فى دول العالم... ويبحث عن الأفلام التى صنعها فنانون لا يعرفون طريقهم - وأيضاً لا يحبون -أن يدخلوا فى متاهات شركات التوزيع التجارية.. أو بمعنى أدق يبيعوا حياتهم وأفكارهم للحيتان الضخمة!

مهرجان جاد.. لا يرفع شعاراً مكتوباً.. ولكن تشعر من خلال اختيارات أفلامه.. أنه مهرجان للسينما التي تدافع عن حوية الإنسان وكرامته.. سواء أكان هذا الإنسان في أمريكا أو في بهلندا.

مهرجان له صبغة اشتراكية.. ولا دهشة في هذا.. فهولندا رغم نظام الحكم الملكى.. إلا أنها بقوة الطبقة العاملة فيها استطاعت أن تدير دفة الحكم الفعلى إلى النظام الاشتواكي..

وعلى حد تعبير «هوبرت بالسي» مدير المهرجان.. أن الأفلام التي اختارها للعرض راعي فيها شيئين.. أن تكون فناً جيداً.. وأيضاً أن تقول فكراً إنسانياً متقدماً..

ومديرالمهرجان وبالسيء.. شاب في منتصف الأربعينيات.. شديد الحيوية والذكاء.. سريع النكتة.. يعرف الكثير عن السينما العالمية.. دهاليزها وكوالبسها.. ويعرفه أكثر شبان الفن السينمائي الذين يبحثون عن عقل متفتح يحتضن تجاربهم وأعمالهم.

وهو رجل لا يكف عن العمل . يستطيع أن يعمل عشرين ساعة في اليوم . . أحسست وأنا أتابع تحركاته داخل المهرجان وهو يرتدى القميص والبلوفر . أنه لا يمثل صورة المدير كما نعرفه في مصر . . أنه هنا دائب الحركة بين صالات

العرض.. وقاعات المناقشة وحفلات الاستقبال.. وإذا استدعى الأمو فلا مانع أن يمسك مقشة ليكنس الأرض.. فهذا المهرجان هو رسالته الثقافية والفنية التي يعمل لها طوال العام لا سأم!

وهو لا يؤمن بالمهرجانات التى تقيم المسابقات وتعطى الجوائز.. فعلى حد قوله ومن بين الأفلام بالقطع ستجد هناك فيلماً جيداً جداً.. وفيلماً آخر لا يقل عنه فى الدرجة.. فكيف أعطى جائزة لواحد منهما وأحرم الآخر.. إن الجوائز لعبة مليئة بالتاهات ونحن لا نحب الدخول فيها!!

وميزانية مهرجان «روتردام» تزيد عن ربع مليون دولار.. وتتحمل بلدية مدينة روتردام الجزء الأكبر من هذه الميزانية.. ولا يتضمن هذا الرقم مرتبات العاملين في هذا المهرجان . وكمما يقول مدير المهرجان دلكي تحقق التوازن في الميزانية.. فنحن نعتمد على بيع التذاكر للجمهور.. من هذا الجانب نتوقع أن تكرن الحصيلة حوالى ٧٠ ألف دولار.. نستخدمها في تغطية مصاريف السفر وإقامة الضيوف من انخرجين.. وأيضاً ننفق جزءاً منها في أجور الموظفين الذين يعملون معنا في فترة المهرجان وعددهم يصل إلى ١٩٠ أشخاص»!

إنه يتكلم بصراحة شديدة . . بل ويطبع هذه الكلمات في نشرة خاصة توزع علم الضيوف.

فليس هناك أسرار.. ولا حرج.. ونجاح المهرجان ليس نجاحاً لفرد.. بل نجاحاً لفكرة!

والمصارحة بالمشاكل . . تدفع الجميع لمعاملة المهرجان باحترام وحب . . وأيضاً تخلق الاحساس بالحرص على استمراره .

# الحائط مازال في الرأس !!

بابا نويل يتعقبك مداعباً، ولابد أن تبتسم.. وما أن تبتعد عنه قليلاً حتى تفاجأ وبابا نويل ثالث وعاشر على تفاجأ وبابا نويل ثالث وعاشر على أبواب المحلات التجارية.. وحالة من البهجة تسيطر على الجميع رغم برودة الجو، أبواب المحلات التجارية.. وحالة من البهجة تسيطر على الجميع رغم برودة الخود ودرجة حرارة تحت الصفر.. فالدفء الداخلي أقوى.. مع كل هذه الأضواء. وأشجار أعياد الميلاد التي تغطيها نجوم صغيرة من لمبات كهربائية متناثرة في إيقاع ساحر.. وترتفع عناقيد النجوم الصغيرة على واجهات المباني لتحيل ليل برلين إلى كتلة من النور والألوان والحيوية.

وعشرات من الدكاكين الخشبية الصغيرة.. انتصبت في الساحة المجاورة لكنيسة برلين الأثوية التي قصفتها قنابل الحرب العالمية الثانية، وتركوها كما لكنيسة برلين الأثوية السواد والأنقاض.. كشاهد لا ينسى - ولا يجب أن ينسى - عن ضراوة الحرب وبشاعتها.. وأقاموا بجوارها كنيسة حديثة من المعدن والزجاج المرسوم على هيئة برج معمارى.. وما أن يضاء من الداخل ليلاً، حتى تنطق الرسوم الملونة وتبدو وكأنها شاشات تليفزيونية صغيرة تحكى قصصاً

وأصحاب الدكاكين الخشبية يعزفون الموسيقى ويعلنون عن بضاعتهم من الهدايا التذكارية. ومختلف أشكال وألوان الشموع. ومشغولات خشبية لتماثيل دقيقة الصنع. وإكسسوارات نسائية من حلقان وغوايش. ولعب أطفال لا تعد ولا تحصى. وزحام لا يهدأ حتى بعد منتصف الليل. وحتى بعد ظهور باعة الطبعات الأولى من الصحف الصباحية. الذين يتمركزون على نواصى الطرقات وبجوارهم أكوام الصحف يضعونها تحت شمسية كبيرة إتقاء لأى مطر مفاجئ. أو ثلوج مساقطة.

ونتذكر على الفور ليل القاهرة في أمسيات رمضان الساحرة.

ولكنهم هنا يودعون عاماً ويستقبلون عاماً جديداً.. ومهرجان أعياد الميلاد،

ورأس السنة يبعداً من منتصف نوفمبر . ويمتد حتى نهاية العام . فهى فرصة للبيع والشراء . و فرصة لاستعادة المرح والبهجة . و فرصة لمن هم مثلى في زيارة سريعة لأن يعيشوا فن الفرح بالحياة ! !

فقد تعبوا وعملوا بصبر واجتهاد طوال العام.. وجاء وقت إجازة أعياد الميلاد ليلتقطوا أنفاسهم.. ويجددوا نشاطهم، ويدفعوا بمزيد من القوة للمارك الألماني لكى يقف صلباً شامخاً في سوق العملات الأجنبية، وشاهداً على قوة الاقتصاد الألماني في سباق النمور والأسود والأفيال.

#### • الورفة الثانية •

دقائق قليلة بالسيارة . . ونعبر بوابة ، براندنبرج، الشهيرة . . لنكون في قلب برلين الشرقية . . هكذا كانوا يسمو نها . . ومازال البعض يو ددها .

ولا تصدق أنك بهذه السهولة، وبهذه السرعة، تعبر حائط برلين، وأكثر من أربعين عاماً من التقسيم والحرب الباردة بكل أجهزة الأمن والخابرات ومغامرات الجواسيس، والصواريخ المنصوبة في الجانب الشرقي من المدينة تهدد الجانب الغربي.. وأحلام مستحيلة – وتعتبر ضرباً من الخيال – أن يلتقي طرفا الشعب الواحد.. ويلتقي أبناء العائلة الواحدة.

ولكن ها هو المستحيل يتحقق.. ويتحطم حائط برلين.. ولا يبقى له من أثر سوى بضعة أمتار تركوها أيضاً كشاهد على ما كان.. وكتبوا ورسموا عليها كل عبارات الحرية والاحتجاج على الديكتاتورية.. والفرحة بالتنام الشمل.

وأتوقف أمام ما تبقى من حائط برلين. . وتعود بى الذكريات إلى عام 74 . . عندما كنت فى منحة لمدة ستة أشهر فى معهد الصحافة ببرلين الشرقية باتفاق مع نقابة الصحفيين المصرية . ذلك الاتفاق الذى ظل سارياً لعدة سنوات، واستفاد منه عدد من زملاء المهنة الذين أصبحوا فيما بعد من نجوم الصحافة المصرية .

أتذكر. كيف كانت الحراسة مشددة على بوابة «براندنبرج» بكل أجهزة الدولة البوليسية من أسلحة وأجهزة إنذار وكاميرات خفية.. ولا تستطيع الاقتراب إلا في حدود مرسومة أحاطوها بالمتاريس والأسلاك المكهربة.. وآنذكر مكانوا يقرلونه لنا عن شرور الجانب الغربي من برلين وإغراءاتهم لالتقاط الجواسيس.. ويقظة الجانب الشرقي في تعقب هؤلاء الجواسيس والأحكام القاسية التي صدرت ضدهم.. إلى الدرجة التي أقاموا فيها متحفاً خاصاً بنماذج الأسلحة والمعدات التي استخدمها هؤلاء الجواسيس، وصور الأنفاق التي حفروها عبر الحائط للتسلل.. واللافتات الضخمة التي كان يكتبها بعض رجال الجانب الغربي من برلين ويقفون وراء الحائط فوق مكان مرتفع .. حتى يقرأ سكان الجانب الشرقي، ما يثير شهيتهم للحياة الغربية بكل إغراءاتها وحريتها . لدرجة أنهم كانوا يستفزون جنود الحراسة على الجانب الشرقي من الحياة مدين مرجلي بويه، وهم يشربون زجاجات

وكنا نرى. . ونسمم . . ونتفرج على التليفيزيون الغربي الذي فشلوا في الشوشرة على إرساله ، ويزداد فضولنا لكي نعرف حقيقة ما يحدث على الجانب الغربي من برلين . . حتى سمحوا لنا في الإسابيع الشلاقة الأخيرة من المنحة الداسية بتصاريح العبور إلى الجانب الغربي .

وكانت هذه التصاويح تستلزم التفتيش الدقيق، والذي يصل إلى التفتيش الذاتي بأن تخلع كل ملابسك خوفاً من التهريب أو حمل أشياء ممنوعة.. وما أكثر قائمة الممنوعات عبر نقط التفتيش في برلين الشرقية.. ولكن كل هذه الإجراءات القاسية كانت تهون في مقابل المفامرة لإكتشاف الحياة على الجانب الغربي.. ولم يكن الأمر يتطلب سوى ركوب قطار مترو يقطع المسافة في عشر دقائق.. لتجد عند محطة الوصول في برلين الغربية زحام الباعة وسماسرة العملة والقوادين الذين يستقبلون القادمين من الشرقي بلهفة ليبيعوا لهم المارك المسرقي بملائيم المبالية المسافة في المهلة العربية المارك المسافة والمسافرة المسافرة ا

وإغراءات المتعة . ويبيعون أيضاً الفاكهة والبارڤانات والشرابات الحريمي ، وكلها كانت أشياء نادرة في الجانب الشرقي ، وتخضع للمصادرة والعقاب عند بوابات التفتيش في رحلة العودة .

وكانت برلين الغربية تستقبلنا في تحد بالغ، وكانها إعلان صخم متحرك عن جاذبية الغربي، المحلات المكدسة بالبضائع المغرية رخيصة الشمن.. والمطاعم والملاهر، والأضواء والحرية.

والخوف أيضاً.. فنحن قادمون من برلين الشرقية وإليها نعود.. وعلينا ألا نتورط فى أية شبهة قد تؤدى بنا إلى سجون وتعذيب نسمع عنه كما نسمع عن الأساطير المرعبة!

هكذا كانت رحلتي الأولى إلى برلين عام ٦٩.

وهكذا أعود بعد ٢٥ عاماً.. بدعوة من دائرة الإعلام بالحكومة الألمانية الاتحادية لمدة عشرة أيام لزيارة عدد من الولايات والمدن الألمانية في برنامج تحدد حسب اهتماماتي الصحفية.

وكان الموضوع الأول الذى طلبته هو معرفة ما الذى جرى على أرض الواقع فى برلين . . بعد سقوط الحائط فى نوفسبر ٨٩ . . وبعد مرور خسسة أعوام على الم حدة بين شطرى ألمانيا .

وتحددت في انضباط شديد مواعيد اللقاءات والزيارات.. والانضباط الألماني سمة تميز العمل هنا.. فكل شيء محدد بالدقيقة والثانية. ولا مجال للفوضي أو الصدفة، وهي أحد أسرار قوة ألمانيا الاقتصادية.

#### • الورفة الثالثة •

المسافة بين برلين الفربية، والشرقية.. لا تنعدى بضع منات من الأفتار، ولكن ما أن تدخل برلين الشرقية حتى تفاجأ باختفاء كل مظاهر الاحتفال.. والاستعداد لأعياد الميلاد، لا بابا نويل، ولا أشجار العيد، ولا زينات أو بهرجة.. وكان برلين الشرقية، لم تنخل عن عاداتها القديمة بالصرامة والجهامة.. ولكنك تفاجأ بأوناش ضخمة وبلدوزرات وحركة هدم وبناء تصل الليل بالنهار . . باطن الأرض مفتوح . . وأسوار خشبية تحيط بمعدات البناء . . في ورشة عمل لا تهدأ . . وقد ارتضعت بعض المبناني الجديدة الشناهقية . . وارتضعت أيضنا إعسلانات «ماكدونالدز» و«الكركاكولا» و«مرسيدس» . . وباقي أشهر الصناعات الغربية ، وكأنه بصمة التغيير الذي لا تخطئه عين .

واختنقت إشارات المرور بزحام سيارات حديثة من كل الموديلات.. وضاقت الشوارع بفعل عمليات الحفر وصد شبكات جديدة للكهرباء والماء والتيفونات.. وتغيرت الملامح تماماً.. ولم يعد شارع «إنتر دنلندن» أو ميدان وإلكسندر بلاتس» كما كان.. أو كما بقى فى الذاكرة منذ خمسة وعشرين عاماً.. عندما كانت مكان نزهتنا الرحيدة فى أمسيات برلين الشرقية المتجهمة! يد التغيير امتدت إلى كل شىء وبسرعة فائقة.. فهم يعدون مدينة برلين بشطريها الشرقى والغربى لتكون العاصمة الرسمية لألمانيا بدلامن «بون».. وقد بدأت بالفعل عمليات انتقال العديد من الإدارات والمؤسسات الحكومية إلى

ولكن كل هذا التغيير الذى يحدث الآن.. هل امت اللي البشر أيضاً.. وبالتحديد إلى سكان ألمانيا الشرقية الذين عاشوا ما يزيد على أربعين عاماً تحت ظل نظام حكم معن دخل في كل نسيج حياتهم وأفكارهم..

هل من السهل أن يتغير أسلوب الحياة بمثل بساطة هدم مبنى قديم وإنشاء مبنى جديد؟!

هذا هو السؤال الصعب الذي يشغل بال الجميع. . وكان محور لقاءاتي.

# • الورفة الرابعة •

حكى لى أحد السياسيين الألمان أنه فى يوم سقوط حائط برلين. انتقل مع زملائه إلى برلين الشرقية لتولى مهام العمل الجديد.. وعندما حان موعد العشاء ذهبوا إلى أحد المطاعم.. وظلوا ينتظرون طويلاً أن يأتى أحد لتلبية طلباتهم فى الطعام.. ولكن لم يأت أحد.. وجاء إليهم صاحب المطعم ليخبرهم أن جميع الجرسونات والطهاة قد انتقلوا منذ الصباح إلى برلين الغربية ولم يعد هناك أحد ليعما. هنا!!

. هذه الواقعة رغم بساطتها تعكس هذا الإحساس بالفرح الطاغى بعد سقوط حائط برلين.. وكأن أبواب سجن عتيق قد تزلزلت وانفتحت فجأة ليخرج الجميع من وراء القضبان، ليكتشفوا الحياة على الجانب الآخر.

كانت مفاجأة سقوط حائط برلين وتحقيق الوحدة بين شطرى المانيا . . فوق كل احتمال أو خيال . . وعلى حد تعبير المستشار الألماني «هليموت كول» في حوار جرى مؤخراً مع مجلة «دويتشلاند» : (لقد دارت في الأعوام الماضية نقاشات حامية حول السرعة التي تحققت بها الوحدة . إلا أنه أصبح واضحاً اليوم أكثر من أى وقت مضى أن التصرف السريع والحازم لم يكن له أي بديل . فلم تتوافر لنا الفرصة لتحقيق الوحدة إلا فترة قصيرة من الزمن تراوحت ما بين أربعة وخمسة أشهر . . ولو لم نستغل هذه الفرصة في الوقت المناسب لضاعت منا دون

وهكذا وجد ستة عشر مليوناً ألمانياً شرقياً.. بين يوم وليلة.. أنهم في أحضان نظام سياسي جديد.. يعتمد على الحرية والديمقراطية والاقتصاد الحر.. بعد أربعين عاماً من الحكم الشمولي.. ودولة الرقابة والاضطهاد السياسي وقيود السفر والتنقل وحرية الرأي.

انتقال حاد من البارد إلى الساخن . . فكيف جرت بهم الحياة؟!

هل منازال الإحسساس الأول بالفيرح والانعشاق والحرية.. هو الإحسساس السائد.. أم أن مشاكل الحياة اليومية فجرت التناقضات ما بين أبناء الغرب وأبناء الشرق؟!

الإجابة التى اتفق عليها جميع من التقيت بهم من المسئولين أو الجمهور. أن الإحساس بالحرية لا يمكن مقايضته بأى شيء آخر .. يكفى حرية الكلام والتنقل دون رقابة أو تجسس.. ولكن مع هذه الحرية يجب توافر مواصفات الحياة الكريمة في عمل مناسب.. ومكن مناسب.. وطعام مناسب..

وهذه هى المشكلة القائمة حالياً . . هو إحساس أبناء ألمانيا الشرقية بأنهم الأقل مسستوى من زملائهم في ألمانيا الغربية . . في العمل والدخل والمسكن والطعام.

وإحساس أخطر في الجانب الغربي.. هو الإحساس بالتفوق، وإنهم القوى المنقذة.. الأكثر علماً وحضارة وقوة.. والذين ذهبوا إلى أبناء ألمانيا الشرقية ليعلموهم أساليب وفنون الحياة العصرية.

وتجلى هذا الإحساس في إغلاق ثمانين في المائة من مصانع ألمانيا الشرقية.. وهو رقم مذهل يعنى الاستغناء عن عمل وإنتاج أغلب مصانع ألمانيا الشرقية.. وبطالة ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص!! وقد كانت خطة خبراء الاقتصاد في ألمانيا الغربية هو تحديث كل هذه المصانع وبناؤها من جديد على أسس تكنولوجية لمواجهة تطورات المستقبل، مع إعادة تعمير البنية الأساسية من طرق وخدمات.

وقد دفعت ألمانيا الغربية ما يزيد على ستمائة مليار مارك خلال السنوات الخمس الماضية لإعادة تعمير ألمانيا الشرقية.. وهو رقم ضخم تحمل جزءاً كبيراً منه المواطن الألماني الفربي في شكل ضرائب على الدخل.. ثما يزيد الإحساس بأن أبناء الغرب يدفعون جزءاً من رواتبهم لصالح أبناء الشرق.

وعندما ذهب أبناء الإدارة الغربية إلى ولايات ألمانيها الشرقية.. بدأوا يعاسبون على كفاءة وانضباط العمل. وكان من نتيجة ذلك أن خرج مائة آلف موظف حكومي شرقي من العمل. وأصبحوا الآن عاطلين ينتظرون الإعانة.

وفى المقابل انتقل مائة وتُعانون ألف ألمانى شرقى للعمل فى الجزء الغربى من بولين . . انتقلوا لتحسين مستواهم المادى .

وأدى كل هذا إلى اضطراب وقلق في المجتمع الألماني.

وعلى حد تعبير وديتر شولشة ، رئيس الاتحاد العام للنقابات الألمانية : (أن الدراسات الخاصة بالتشغيل تشير إلى أن الاستعداد الكبير لدى الألمان الشرقيين للعمل لن يقابله في المدى القريب عروض كافية لامتصاص البطالة .. وتعانى النمساء بشكل خناص من هذا الوضع . . لأن فرصهن في إيجاد عنمل تبدو ضعيفة ) .

ولا سمعته خلال لقاءاتى.. أن عدداً كبيراً من النساء العاملات فى ألمانيا الشرقية أدى إرتفاع مصاريف دور حضانة الأطفال للتخلى عن أعمالهن والبقاء فى البيت لرعاية أطفالهن.. وبهذا خمسرت العمل والراتب وتحمل الأزواج المسعولية.. كما زاد من الخلافات الزوجية وانخفضت نسبة الإنجاب.. وهو ما أكمده لى «أربرت كروسكوف» المتحدث الإعلامي لولاية «براندنبرج» والذى التقيت به فى مكتبه بمدينة «بو السدام»، وامتد بنا الحوار حول العقبات التي واجهت الإدارة العربية.. التى ذهبت إلى الجانب الشرقي من ألمانها لتغيير أسلوب العمل.. قال لى: إن المواطنين رحبوا بالتغيير كما سهل علينا مهمة العمل. لكن المشكلة بقيت بالنسبة للإدارين السابقين الذين كانوا يعملون فى نظام الحكم الشمولي.. فقد رفضهم بعض المواطنين لشكوك عندهم، أن هؤلاء الإدارين كانوا ضمن جهاز الخابرات الذي أذاقهم الخوف والعذاب.

وعندما واجهت محدثي بتلك الملاحظة عن عقدة التفوق التي تبدو واضحة في كل أحاديث رجال الإدارة الغربية عندما يتكلمون عما فعلوه وما أنفقوه على سكان الجانب الشرقي من ألمانيا.. وخطورة هذا مستقبلاً.. سكت قليلاً ثم قال بصراحة: «إننا شعب واحد.. ولكن من حضارتين.. فالإنسان الغربي تربى ليكافح الشيوعية .. وسقوط الشيوعية معناه انتصار للرأسمالية.. ومن هنا يشعر الغربي بالتفوق. وأبناء ألمانيا الشرقية شعب منتج وقوى.. وكانوا يتابعون التلهذيون الغربي ويعرفوننا.. ولكنهم لم يعيشوا معنا التجارب التي عشناها على أرض الواقع.. أعتقد أن المسألة ستذوب مع الجيل القادم؛.

## • الورفة الخلمسة •

إنهم الآن يضعون تخطيطاً معمارياً مذهلاً لما ستكون عليه برلين عمام ٢٠١٠. وقد بدأوا بالفعل مراحل العمل. فى نفس الوقت الذى يحرثون فيه أراضى ألمانيا الشرقية . . ليبنوا فيها المصانع والمعامل الحديثة المتطورة .

ولكن يبقى تعبير الخائط مازال في الرءوس. . هو التعبير الأكثر تداولاً بين المشقفين وخبراء الاجتماع . . فقد سقط حائط برلين . . ولكن مازالت المفاهيم القديمة والمقارنات تشغل الرءوس .

وتغيير الشخصية يحتاج إلى وقت وجهد أكبر . . ليس ققط من جانب الألمان الشرقيين . . ولكن أيضاً من جانب الألمان الغربيين!

وهنا يصدق تحليل رئيس تحرير صحيفة المومونده الفرنسية عندما كتب «دانييل فرنيه ، يقول: (إن التصور بأن ألمانيا الغربية قد ابتلعت ألمانيا الشرقية... لم يختف من أذهان الناس. على الرغم مما تحقق من إنجازات اقتصادية ، وكلما تحسنت الحالة الاقتصادية ، خفت حدة «الصدمة» ، التي نجمت عن انهيار نظام الحكم الشيوعي ، وتوحيد ألمانيا ، وحل محلها وعي مشتت بين أصحاب امتيازات الماضي . والذين يشعرون بالإهمال حالياً .. وأيضاً بين الذين عاشوا على مدى أربعين عاماً من العمل والشقاء والسفحية .. ويعتبرون هذا العمر لم يكن كله عبشاً لا نفع فيه .. وأن هذه الأربعين عاماً هي جزء من تاريخ جميع الألمان .. وعندما يعليق الألمان الغربيون على الولايات الجديدة نظاميهم السيساسي والاجتماعي الذي أثبت جدادته .. عليهم أن يقبلوا أيضاً بأنهم قد تغيروا بسبب الرحدة .. حينتذ فقط يمكن القول بأن الوحدة قد اكتملت ».

ومازالت الآراء تتباري في وصف وتحليل ما حدث.. بكل صراحة ووضوح وعلانية.. وهذا أجمل ما في الديمقراطية. أوراق من رحلة إلى ألمانيا - ديسمبر ٩٥

وداعاً للغرباء !!

# • الورفة الأولى •

فى قلب برلين. وداخل مكتبة ضخمة لبيع أحدث الكتب وجرائد ومجلات العالم.. لم أتوقع أن أجد وسط الكروت السياحية الملونة واللامعة .. كارتاً سياحياً عن حر الاتراك في برلن!!

لم يكن في الكارت طبيعة ساحرة أو متاحف وقصور المانية قديمة تمتلئة بالتسماثيل الرائعة أو كنوز المقتنيات كما هي العادة في تلك الكروت السياحية -.. وإنما كان الكارت ببساطة شديدة يصور عربة قطار أو ترام قديم، وقد تم ل إلى مسكر لعائلة تركية مهاجرة!

العربة من الصفيح والخشب المتهالك.. ولأن الحاجة أم الاختراع، فقد اخترع سكان العربة أن يرفعوها على قوائم من الحديد والأحجار... وصمموا سلماً خشبياً مرتفعاً يحميهم من المياه في أيام المطر... واخترعوا أيضاً مكاناً لمدفأة، وأوصلوا خرطوماً بلاستيكيا لجركن من الماء، ليشربوا منه، ووضعوا الأكواب خارج العربة.. فالمساحة في الداخل يبدو لا تكفى إلا لأجسادهم.. وركنوا المداجة محواد جداد العربة لستعمله ها في انتقالاتهم بالمدنية!!

هذا هو المسكن . . وهذه هي الحيباة . . ولا خجل من أن يصوروا هذا المشهد ويطبعوه على كروت البوستال . . ويوزعوه على المكاتب ليشتريه أي ساتح أو زائر للمدينة.

فليس هناك عورات يجب إخفاؤها أو التكتم عليها.. فمادام هذا يحدث في الواقع. في العدث في الواقع. في الاعتراف به.

ولا انكر اننى احسست بالدهشة، وأنا أتأمل هذا الكارت، واشتريه بسهولة، وانشره هنا ببساطة.. وسبب دهشتى اننا فى عرف بلادنا نجد دائماً الاصوات تتشنج وتعلو وتصرخ إذا اقتربت كاميرا من الحوارى والأزقة الشعبية المكدسة بالبشر والعجائب..ويا ويل صناع فيلم سينصائي إذا حاولوا أن يصوروا واقعاً تعسأ، أو نماذج بشرية فقيرة ومتهالكة تعيش على هامش المجتمع.. سيظهر الف واحد وواحد يكتب في الجرائد، ويتكلم في الإذاعة والتيفزيون.. عن هؤلاء داخونة، الذين لايرون إلا القبح في مجتمعنا، والذين لابد أنهم عملاء لجهات أجنبية تريد الإساءة لبلادا.. ولابد من عقابهم وسحب الجنسية منهم، ومطاودتهم في كل مكان ..!!

هذه الصرخات، من المؤكد أننا سمعناها وقرآناها كثيراً.. بل أصبحت مادة الاستلة فى الندوات والمؤتمرات.. وعلى المشهمين أن يدافعون عن أنفسسهم... ولكن غالباً بدون اقتناع منا.. لأننا مصممون على اعتبار هذا الواقع، وكأنه فضيحة يجب التستر عليها.

ولكن في المجتمعات التي سارت شوطاً في الديمقراطية، واحترام حرية الرأى والتعبير، يعتبرون هذه الفضائح أو العورات، واقعاً يستحق الرصد والتحليل والمناقشة الحرة.. أما مسألة التكتم والإخفاء، فهي نكتة قديمة لم تعد متداولة في عصر المعلومات والأقمار الصناعية، وحيث أصبح العالم وكأنه قرية صغيرة يعرف أي فرد فيه ما يدور خلف جدران جاره.

## • الورفة الثانية •

عندما جاءتنى دعوة الحكومة الألمانية لزيارة المانيا . . سألنى الدكتوره أرمين كرسلر ، المستشار الصحفى والإعلامى لسفارة المانيا بالقاهرة ، عن الموضوعات الني أود مناقشتها هناك وطافت بذهنى صور مظاهرات بعض الشباب الإلماني من الهمين المتطرف الذين يطلقون على أنفسهم؛ النازيون الجدد ، وهم يتحرضون بالأجانب ، ويحرقون منازل بعض الاتراك المهاجرين في ألمانيا . . ويقتلون منهم بعض الضحايا ، ويدخلون في صدامات عنيفة مع الشرطة . . تلك الأحداث التي تناقلتها وكالات الأنباء واذاعتها نشرت الاخبار في تليفزيونات العالم . قلت للدكتور «كوسلر» أريد أن أرى كيف يعيش الأجانب الآن في المانيا .

وفي اليوم التالي مباشرة وصلتني مجموعة من الكتب والجلات التي تتحدث عن هذا الموضوع . . وتحددت لي مواعيد اللقاءات والزياوات على الطبيحة في ألمانيا . وعندما وصلت إلى هناك... اكتشفت أن الموضوع مازال ساخناً ومشاراً على صفحات الجرائد ، وفي أحاديث رجال السياسة والاقتصاد لم يكن الاتراك المهاجرون هم أبطال الموضوع هذه المرة - ولكن كان الموضوع الخاص بابناء يوغسلافيا التي تفككت ودخلت في حرب عرقية طويلة ودامية.. وهاجر عدد ضخم من اليوغسلاف إلى المانيا.. ولكن الآن وبعد اتفاق السلام في البوسنة ، والذي تم التوقيع عليه منذ أيام.. أصبح السؤال المطروح بإلحاح في الاوساط الألمانية.. لماذا لايصود هؤلاء المهاجرون السوغسلاف إلى بلادهم الأن. وقد أصبحت في حالة سلام؟!

## • الورفة الثالثة •

فى العاشرة صباحاً.. تحدد لى موعد اللقاء مع السيدة إليك فوهيل المسئولية عن مكتب المهاجرين فى برلين.. المبنى من طابقين، يزين مدخله بوسترات الوحدة والإخاء بين البشر.. فى الطابق الثانى يجلس بعض المهاجرين ينتظرون دورهم مع إخصائى المكتب للاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم.. المهدوء يسود المكان.. وحالة من الطمأنينة على الوجوه.. وجاءتنى السيدة «إليك» تسبقها ابتسامتها الرقيقة تقودنى إلى مكتبها.. وفى الطريق إليه محت عدداً من الهاجرين موزعين على مكاتب الإخصائين والاستشاريين يتحدثون فى صوت خفيض، وكأنهم أماه رجال دين يعتر فن بهمو مهمه!!

وعرفت ان هذا المكتب يهتم بحقوق الأجانب، وبالتحديد في القضايا الخاصة بالقانون الألماني.. والمكتب يوفر عدداً من المحامين يقدمون مجاناً الاستشارات القانونية.. وهذه الاستشارات تتم في جو من السرية التامة، وهناك مجموعة عمل أخرى في المكتب تقوم يتقديم المساعدات المالية للمهاجرين الأجانب إذا رغبوا في إقامة نشاط ثقافي أو فني أو ديني (في حدود القانون)

قـالت لى السيمدة (إليك) ( نحن هنا نحـاول إيجـاد حلول للمــشــاكل

الاجتماعية بالنسبة للأجانب. أما إيجاد فرص عمل فهى مهمة رجال الاقتصاد.. ولأن عدد الأجانب هنا زاد على ٥٠ ء ألف شخص.. فهناك تمثلون لهم فى البرلمان.. وأى قرار يتعرض للأجانب لا بد أن يكون لنا رأى فيه قبل إقراره، وفى هذا المكتب يعمل ثلاثون شخصاً خدمة الأجانب، والميزانية المرصودة لنا ١٤ مليون مارك سنوياً..)

ومكتب برلين . . يعتبر أكبر وأقدم مكتب تأسس عام ٨١ خدمة الأجانب، وهناك مكاتب أخرى في مختلف الولايات الألمانية تقوم بنفس الخدمة.

وفي برلين وحمدها . . ما يزيد على ١٥٥ الف تركى مهاجر . . وحوالي ٧٠ الف مهاجر من يوغسلافيا جاء أغلبهم بعد حرب البوسنة .

وهؤلاء المهاجرون البوغسلاف- كما يقول- هو موضوع الساعة بالنسبة لنا: (ففى كل يوم تدق تليفونات عشرات الصحفيين الألمان يسألوننا: متى يعود هؤلاء البوغسلاف إلى بلادهم)!!

وتضحك السيدة «إليك» وهى تعلق «الصحافة أحياناً تلعب دوراً ضد الأجانب، فهو موضوع مثير يزيد من توزيع الصحف وانجلات.. لأنهم يركزون على وتر المبالغ التي تدفعها الحكومة الألمانية، والتي تصل إلى نصف مليار مارك سنويا لتوفير السكن والتأمين الصحى والاجتماعي للمهاجرين.. وتندد بعض الصحف الألمانية بحجم هذا المبلغ الذي يتحمله المواطن الألماني.. ويطالبون بإنفاقه على إنشاء دور حضانة للنساء الألمانيات وهكذا تساهم الصحافة في إثارة الرأى العام ضد الأجانب)!

#### • الورفة الرابعة •

ميونيخ مدينة رائعة تقع في غرامها منذ النظرة الأولى.. تحفة في التخطيط، وفن المعسمار.. حدائق وبحيسرات وقصور وكنائس قنديمة ترجع إلى العصور الوسطى، وتمتد إلى عصسر النهيضة.. وأمام كل جدار من هذه الكنوز الفنية تتسمر قدماك رغما عنك لتنامل هذه الدقة المتناهية في النقوش والتماثيل.. متحف مفتوح في الهواء الطلق, وتتناغم معه في تناسق مسحوب كل المباني والأسواق العصرية.. بدون نشاز أو فوضى معمارية.. وقد أغلقت بعض الشوارع في وجه مرور السيارات، الإتاحة الفرصة دون إزعاج للمشاة، لكي يتأملوا ويستمتعوا بكل هذا الجمال زميونيخ هي عاصمة ولاية وبافاريا، أكبر ولاية المائية من ناحية المساحة، وأقدمها من ناحية عراقتها التاريخية.. وقد صارت تسمى بعد الحرب العالمية الثانية باسم العاصمة الحفية الألابا، واشتهرت كمركز لمنطقة اقتصادية، استقطبت عدداً من الصناعات الحديثة، كصناعة السيارات والطائرات والصناعات الكهربائية والإلكترونية ودور الطباعة والنشر.

ومن هنا . كانت منطقة جذب للمهاجرين من الكتلة الشرقية (بولندا، بلغاريا، المجر . . ثم الاتحاد السوفيتي وبوغسلافيا بعد تفككهما).

وكان لا بد من لقاء أحد رجال الصحافة . . لنفهم حقيقة الاتهام الموجه للصحافة بأنها تثير الرأى العام الألماني ضد الأجانب .

وهكذا التقيت مع «فرنير مينر» رئيس المحررين السياسيين بجريدة «ميونيخ ميركور» وهي من أقدم وأشهر الجرائد الالمانية، ويتجاوز عمرها المائة عام..

وبدأنا الحوار من نقطة اللجوء السياسي الخانيا.. حيث قال محدثي إنه من هذه النقطة بدأت مشكلة تزايد الأجانب في ألمانيا فقد كان أى شخص يصل للحدود الألمانية، ويقول إنه يطلب اللجوء السياسي، كان يسمح له باللدخول.. وادى هذا إلى ازدياد اللاجئين السياسيين، كما أحدث بلبلة بين المواطنين الألمان.. وأيضاً بين الأجانب الذين يعيشون منذ فترات طويلة في ألمانيا .. كما اضطر الحكومة الألمانية لتشديد القوانين الخاصة باللجوء السياسي.. وإن كنا مازك نحترم ونقبل أي لاجئ سياسي يجد نفسه مهدداً في بلاده.. إلا اننا لا نستطيع الانقبل اللاجئين الأقتصادين الذين ياتون فقط لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. ذلك لأن عندنا مشكلة ثلاثة ملائة ملائة ملائة ملون الماني عاطل عن العمل:

قلت له: عما سمعته مؤخراً من المطالبة بعودة اللاجئين اليوغسيلاف بعد توقيع اتفاقية السلام في اليوسنة؟!

قال لى: إن هناك مشروع قرار مقدماً من وزير داخلية ولاية دبافارياء ويسعى لإقناع زملائه فى الولايات الألمانية الأخرى ..يوضع برنامج زمنى لإعادة اللاجئين البوغسلاف إلى بلادهم. يبدأ أولاً من الأشخاص الذين جاءوا بحفردهم وبدون عائلاتهم، ولديهم القدرة على العسل .. هؤلاء يجب أن يعرووا إلى بلادهم ليعيدوا بناءها وتعميرها . ويتدرج البرنامج الزمنى بعد ذلك بإعادة العائلات البوغسلافية .

سألته عن النازحين من روسيا . .

قال: كنا نتوقع أن يصل عددهم إلى خمسة ملايين شخص بعد تفكك الاتحاد السوفيتى.. ولكن الذين وصلوا إلينا لم يتجاوز عددهم المائة الف فقط.. وكان هذا بسبب إسراع الحكومة الالمانية لتدارك النزوح الرهيب المتوقع.. بأن دفعت للروس من أصل المانى دعماً مالياً لكى يظلوا فى بلادهم ويعملوا هناك

قلت له: نصل الآن إلى المهاجرين الأتراك . قال: المشكلة ليست في المهاجرين الاتراك . ولكن في الأكراد الذين يريدون إشعال حروب وصدامات مع الاتراك في بلادنا . . وهذا مرفوض بكل المقاييس .

## • الورفة الخامسة •

حى الأتراك فى مدينة برلين. اسمه دكريزبرجره.. وما أن تتجول فيه حتى تشعر انك خارج المانية. والمسافة بين هذا الحي وتشعر انك خارج المانية. والمسافة بين هذا الحي والأحياء الأخرى لا تتعدى بضع دقائق بالسيارة.. ولكن هنا الروح والتقاليد والخياة مختلفة.. المحلات كلها تركية واللافتات باللغة التركية.. المطاعم أتركية.. والنساء والفتيات الصغيرات بغطاء الرأس .. ويسترعى انتباهك أكثر النساء العجائز الاتراك اللاتى جئن مع ابنائهن وازواجهن.. ملامح الغربة تطل من العيون.. واللسان لم يتعود اللغة الألمانية رغم طول الزمن.. ولهذا يتكتلون

مع بعضهم في صمت مشحون بالخنين.. رعا الشباب والأطفال أكثر انطلاقاً في محاولة الإنسجام مع المجتمع الألماني.. إلا أن هناك إحساساً دائماً بالحذر من الوقع في أية مشكلة يعاقب عليها القانون الألماني.. ورغم هذا تجد بعض الألمان يعلقون على جرائم انتشار المخدرات بان سببها يعود إلى عصابات من الشباب التركي والإيراني.

والإحصائيات الألمانية الرسمية . تشير إلى أن عدد العاملين الأجانب الذين يعملون بشكل رسمي في ألمانيا . وصل إلى ٢,١ مليون شخص . .أغلبهم من الأتر اك .

ومن هنا .. يشور النقاش الحاد بين حق هؤلاء المهاجرين فى العمل وحق أبناء المانيا فى إيجاد فرصة عمل .. خصوصاً بعد الوحدة بين شطرى المانيا وارتفاع نسبة البطالة فى الجانب الشرقى من المانيا .

وقد استغلت أحزاب اليمين المتطرف هذه الحالة لإثارة مظاهرات وحملات الكراهية ضد الأجانب.. وقد فسر أحد خبراء علم النفس في ألمانيا، وهو الخيره ماريو أردهايم، هذه الحالة بقوله: (عندما يؤدى التحول الحضاري إلى إعادة توزيع الامتيازات، وإلى نشوء فئات جديدة من الفقراء، يبدأ الناس يفكرون أن الأجانب والنازحين وطلاب اللجوء يشكلون خطراً عليهم، فتظهر العنصرية على الساحة الاجتماعية.. فالعنصرية عقيدة توهم الفقراء من أبناء البلد بأنهم يستحقون حياة افضل لأنهم ينتصون إلى الجنس المسيطر.. وينسى هؤلاء المتعصبون أن يفسروا سوء الأحوال بعجز المجتمع عن معالجة مشاكله، أو بأن المجتمع دخل في طور جديد من إعادة تشكيل البنية الاقتصادية، وهو هنا يحتاج إلى وقت. وجهد الجميع).

ويصل الخبير النفسى الألماني إلى تصور الحلول من خلال التعليم في المداوس وضرورة تفهم وجود الأجنبي بعاداته وتقاليده وديانته ..وأيضاً ضرورة وضع مفهوم جديد للعمل، ولشغل أوقات الفراغ .. وحتى لا يتحول وقت الفراغ إلى ومسيلة لإشباع الغرائز العدوانية سواء في الشارع.. أو أمام أجبهزة الألعاب الإلكترونية يبثها كل العنف الذي بداخله، وأيضاً كل الرغبة في التفوق وإثبات الوجود.

## • الورفة المادمة •

والمثير.. أن مشكلة المهاجرين الاتراك في ألمانيا.. قدمتها السينما الألمانية في ثقة ودعم مالى واضع من خلال افلام الخرج الألماني دتوفيق باسر، والذي يدل امسمه على أصله التركى.. فهو أيضاً أحد المهاجرين إلى المانيا، والذي اكتسب شهرة عالمية من خلال عرض قضية المهاجرين الأتراك في ثلاثة أفلام متتالية عرضت كلها في مهرجانات دولية تحت اسم المانيا.

كان فيلمه الأول بعنوان: ١٠ ٤ متراً مربعاً في ألمانيا و والمقصود بالعنوان هو مساحة ذلك المنزل الضيق الذى حبس فيه أحد المهاجرين الاتراك ، زوجته . حتى لا تحتك بالمجتمع الألماني!! . وجاء فيلمه الشاني بعنوان: وداعاً . للحديقة الكاذبة ، الذى يحكى من خلاله عن إمرأة تركية تعتقل بسبب جريمة قتل زوجها ، ومعاناتها المريرة داخل السجن الألماني .

أما فيلمه الشالث فكان عنوانه (وداعاً.. أيها الغرباء) يتناول حالة أحد الاتراك الذين لا يحملون تصريح إقامة في ألمانيا. فيضطر للهروب إلى جزيرة ناتية في بحر الجنوب ، سكانها يفرون من عواصف الشتاء ، ولايبقى بها سوى صاحب مقهى وعدد من المهاجرين الهارين من مطاردة الشرطة (من جنسيات آسيوية وأفريقية). يقيمون بين حطام حافلة قديمة في العراء.. ويتصادف في ذلك الوقت، وصول تلك المرأة الألمانية التي تعدت الأربعين من عمرها، والتي جاءت لتقيم في منزلها الصيفي بالجزيرة هرباً من مشاكلها العائلية .. وهكذا تلقيم هذه المرأة بذلك المهاجر .. وتنشأ بينهما صداقة من نوع نادر.. فكلاهما يتكلم بلغة مختلفة لا يفهمها الآخر .. ولا اتصال سوى المشاعر الإنسانية .. يتم تهب عاصفة قاسية تكتسح أرض الجزيرة .. وتسرع فرق الإنقاذ.. لانتشال

الأحياء على هذه الأرض المفمورة بالمياه.. وهكذا تكتشف الشرطة حقيقة هذا المهاجر الذى لا يحمل تصريح إقامة، ويقومون بترحيله إلى بلاده.. وبعد انقضاء عدة شهور تكتشف تلك المرأة الألمانية رسالة تصلها بالبريد داخلها كتاب عليه صورة ذلك المهاجر.. وتقرأ.. انه أحد المعارضين السياسيين ، وإنه مات أثناء إضرابه عن الطعام في أحد السجون التركية.. ولم يكتب الكاتب صوى مذكراته الشخصية.. ورحلة هروبه إلى المانيا، ولقائه مع هذه المرأة التي لم يفهم لغتها.. ولكن أحاطته بالحب والحنان.

وهكذا سقطت فروق اللغة والجنسية أمام هذا الدفء الإنساني والإحساس بالأمان.

وهو ما يبحث عنه كل المهاجرين في أي مكان .

أوراق من رحلة إلى ألمانيا - ديسمبر ٩٥

حلم المرسيدس !!

لم يتوقف الشارع المصرى أمام سيارة ، مثلما فعل مع «المرسيدس» فقد تفنّ القاموس الشعبى في أنّ يطلق على هذه السيارة عدة أوصاف وأسماء تتجدد كل عام مع كل موديل يغزو شوارعنا . . من «الخنزيرة» إلى الشبخ و« البودرة» . . ومن «هياتم» إلى «عيون صفية»!!

والنكتة المصرية لا ترحم، ذكية ولاذعة، وتضرب في الصميم . . كنوع من التنفيس عما يدور في الأذهان من تساؤلات بلا إجابة .

وعندما ارتبطت ظاهرة «المرسيدس» بالطبقة الجديدة في مجتمعنا ، وأصبحت عنواناً لها . قال الشارع المصرى رأيه بسرعة ، وبسخرية ساخنة ، وباختصار في كلمة واحدة ، لتصبح على كل إنسان هي كلمة السر الشعبية ، التي ما تعني من مشاعر واحاسيس وتساؤلات!!

ورغم أن الشارع المصرى يشهد كرنفالاً عجيباً من مختلف انواع وماركات السيسارات لم أر له مثيلاً في أى بلد في العالم- إلا أن «المرسيدس» حكايتها حكاية.

ولهذا طلبت اثناء زيارتي لألمانيا ، أن أدخل واتجول في مصنع «المرسيدس». . وقد اعتبر الأصدقاء الألمان هذا الطلب ، نوعاً من التقدير والإعجاب بالصناعة الألمانية . . ولكن في الحقيقة - ومع هذا التقدير- كنت أريد أن أرى بعيني

ومصنع الاحلام، الذي يدير رؤوس أصحاب الملاين في مصر وفي البلاد العربية.

لست مشترياً.. ولا من الذين يحلمون دبالمرسيدس، ..رعا لأننى من نوعية البشر الذين يؤمنون بأن دحمارتك العرجاء احسن من سؤال اللئيم، ..ولكنى أحمل فضول الصحفى الذي يريد أن يعرف كم ميارة تخرج من هنا سنوياً لتلبى دالأحلام، فى منطقتنا العربية حماها الله! من شستوتجسارت تنطلق بى السيسارة مساعة تقريباً.. حتى نصل إلى وسيندلفنجن، وهو اسم المنطقة التى يقام عليها هذا المصنع الضخم لسيارات المرسيدس.. والخصص فقط لسيارات الركوب.. أما سيارات النقل ومحركات الطائرات فلها مصانع اخرى متفرقة في آلمانيا.

الساحة الخارجية للمصنع. . اصطفت فيها عشرات الصفوف من السيارات الجددة الجاهزة للبيع والتسليم الفورى . فعدد كبير من المشترين من داخل المانيا وأوروبا عموماً . يفضلون استلام سياراتهم من المنبع ، وكانهم يتسلمون مواليساهم من على أبواب غرف الولادة . وبضمائات ونصسائح الاطباء واسسامات المهرضات إ!

حاولت أن أحصى عدد صفوف السيارات الجديدة.. فلم استطع ودخلت إلى بهو الاستقبال في المصنع.. وتشككت لحظة انني دخلت المكان الخطأ.

ولكن مرافقى أكد لى اننا فى المكان الصحيح.. فالمكان أشبه ببهو فندق فاخر يتعدى الخمس نجوم.. على المدخل دائرة متسعة من الكونترات وشاشات الكومبيوتر.. تقف خلفها مجموعة من فتيات الاستقبال للرد على تساؤلات الزوار الذين جاءوا لاستلام سياراتهم الجديدة.

وفى عمق البهو وعلى الجانين.. تجاورت مكاتب خدمة الزبائن مع محلات بيع الهديا ومطاعم وكافيتريات.. والحركة لا تهدأ، ولكن بلا أى ضجيج.. فزبائن الم سيدس هنا يفضلون الهمس، على غير عاداتهم عندنا!!

اصطحبتني مسئولة العلاقات العامة بالمستع. إلى غرفة جانبية، ومع فنجان من القهوة شرحت لى طبيعة هذا المكان. الذى انشئ منذ خمسة عشر عاماً فقط لتقديم خدمة تسليم السيارات. اما المصنع في هذه المنطقة فعمره يتجاوز ٧٥ عاماً.

انتهت القهوة وحان الموعد لمشاهدة فيلم تسجيلي.. وندخل إلى قاعة مجاورة أعدت خصيصاً لاستقبال كبار الضيوف.. وبدأ عرض فيلم الذى يحكى تطور صناعة سيارات المرسيدس من بدايته وحتى أحدث موديل. قالت لى مرافقتى: إنه منذ أيام جاء إلى هنا رئيس وزراء الصين شاهد الفيلم... ثم زار المصنع!!

قلت لها: ومتى سأزور أنا المسنح؟! أومأت برأسها .. وقالت الآن.. وخرجنا من قاعة العرض السينمائي إلى بهو طويل إلى بوابة تفتح على الخارج لأجد ثلاث عربات مفتوحة اشبه بالترام الصغير .. تحمل مجموعة من الزوار والسائحين الذين يرغبون مثلى في مشاهدة خطوات العمل في المصنع.

تتحرك عربات الترام الصغير، وصوت المرشدة ينتقل إلينا عبر سماعات مثبتة داخل العربات تشرح لنا خطوة خطوة باللغتين الألمانية والإنجليزية.. ما يدور حولنا.

من هذا المصنع تخرج يومياً خمسمائة سيارة جديدة جاهزة للاستخدام خمسمائة سيارة يومياً ؟ ! . . نعم . . لكن إنتاج «مرسيدس» عبر مصانع أخرى في أوروبا وأمريكا . . يزيد على ستمائة ألف سيارة سنوياً ! !

الرقم ضخم.. ولا مجال للدهشة.. ابواب المصنع تفتح أتوماتيكياً لتدلف عربات الترام الصغير تنتقل من وحدة تصنيع إلى أخرى في نظام دقيق وتسلسل يوضح خط سير العمل. بدءا من تشكيل ألواح الصاج الى جسم السيارة حتى مرحلة الدهان وتثبيت الزجاج الأمامي والخلفي.

فى كل هذه المراحل. . لآنرى إلا صدداً قليلاً من العسمال. . اما العسب الحقيقى للعمل، فهو «الروبوت» أو الإنسان الآلى.. وأعترف اننى توقفت طويلاً تغمرنى الدهشة، لما وصلت إليه علوم التكنولوجيا، فى دقة وانضباط هذا الإنسان الآلى، وهو يقوم مثلاً بتثبيت تابلوه السيارة فى مكانه، وفى وقت لا يتجاوز نصف دقيقة مع كل سيارة نصف دقيقة حسبتها بنفسى من خظة أن بحمل التابلوه ثم يدخل به إلى جسم السيارة، ثم يقوم بتربيط الصواميل لدقيقة على كل جوانبه!! وكأنك أمام فيلم من الرسوم المتحركة يخضع للخيال كثر مما يخضع للمنطق. ولكنك أمام واقع ترى تفاصيله بعينيك.

نفس الشيء يحدث فى تشبت الزجاج وباقى إكسسوارات السيارة.. ولا تمتد يدى العمال إلا فى مرحلة الوصلات والأسلاك الكهربائية.. وحركة الأيدى هنا ماثل حركة الإنسان الآلى.. فى السرعة والدقةوالانضباط. وعنابر المصنع كلها متصلة ببعضها .. كل عيبر مخصص لجزء معين من السيارة .. وجسم السيارة يتحرك أتوماتيكيا من عنبر إلى عنبر في سهولة وتدفق محكوم بالدقيقة والثانية.

وعلى جوانب أى عنبر توجد غرف التحكم بالكومبيوتر ، لتراقب تدفق سير العمل . . ورغم حسخامة العمل إلا أنك لا تسمع صوتا مزعجاً وكأنك أمام تروس ساعة دقيقة تعبل في صمت .

والمصنع هنا تغذيه عدة مصانع أخرى موزعة على مدن المانية.. فهناك مصنع في «مانهايم» لفرش السيبارة، ومصنع في «دوسلدورف» لآلات السيسرينج.. ومصنع في «دورث» لأجزاء من جسم السيبارة، ومصنع في «فورث» لأجزاء البلاستيك.. وهكذا تتعدد المصانع المغذية للمصنع الرئيسي هنا، والمقام على مليوني متر مربع!!

وهي دفرجة وللذين مثلي، قد تغنى عن شراء سيارة ، ولكنها لا تغني عن التعرف على حقيقة ما وصل إليه العلم ، وما يمكن أن يصل إليه في المستقبل .

فهنا يعمل 20 ألف عامل ومهندس- ودون أن تشعر بوجود هذا العدد الضخم- وعلاوة على ذلك، يتم سنوياً تدريب ما لايقل عن ١٣٠٠ شاب على ألف عملية تخصصية داخل المصنع تمهيداً لتطور الصناعة.. فهم يفكرون دائماً للغد.

## • الورفة الثالثة •

بعد هذه الزيارة .. كان لابد من لقاء من يملك الإجابة عن زبائن المرسيدس في المنطقة العربية .. وهكذا التقيت مع وستيفان فيشر ، مسئول البيع والتسويق في منطقة الشرق الأوسط .. ولدهشتي وجدته شاباً في الثلاثينيات ، ولا يملك سيارة مرسيدس!! وضحكنا لهذه الفارقة ، وببساطة شديدة قال لي إنه لا يستطيع شراء المرسيدس .. لأن ثمنها فوق طاقته رثمن السيارة في ألمانها ٥٥ ألف مارك .. !! ومن هنا سألته عن الذين يملكون ثمن المرسيدس في بلادنا العربية ..

ويمعنى ادق كم سيارة تخرج من هنا كل عام، مع كل موديل جديد إلى البلاد العربية؟!

أجاب: ما يقرب من عشرة آلاف سيارة سنوياً.

مسألته عن نصيب مصر من هذا العدد؟!.. فأجاب إنه في حدود الف سيارة سنوياً.. بالإضافة إلى مائتي سيارة بمواصفات خاصة.

سألته عن عدد السيارات المرسيدس المصفحة التى تدخل مصر؟! فأجاب إن الرقم يتراوح ما بين عشرين إلى خمسين سيارة!

أردت أن أخـفف من وقع هذه الأرقــام .. فــســألتــه هل يعلم مــا يقــال عن «المرسيدس» في مصر ، من أسـماء وأوصاف شعبية؟! ضحك وهو يقول إنه أثناء زياراته لصر عرف هذه الأسـماء والأوصاف.

وقد قام بتحليلها على أساس أن ثمن السيارة فى مصر ، يفوق قدرة الغالبية من الشعب . . وهذه الأوصاف – رغم كل شيء – تميز المرسيدس عن أية سيارة أخرى!!

قلت له: إنّ أغلب مصانع السيارات فى العالم. . تتجه إلى إنتاج سيارة صغيرة ثمنها معتدل تناسب الشباب . . فلماذا لا تدخل «الرسيدس» فى هذا الانجاه؛!

قال: إن هذا وارد بالفعل . . وقد اقيمت مصانع للمرسيدس في اسبانيا . . ثم في فرنسا . . لإنتاج موديلات أكثر شعبية . . وأقل ثمناً .

ثم قال: إن هناك اتفاقاً تم مع مصر ، لإنشاء مصنع ضخم لتجميع سيارات المرسيدس . . وهذا الاتفاق يدل على ثقة المنتشمر الألمانى فى الاقتصاد المصرى . بالإضافة إلى اهمية مركز مصر فى المنطقة العربية والشرق الأوسط .

## • الورقة الرابعة •

ما سمعته هنا فى ألمانيا . بين رجال السيناسة والاقتصاد . يؤكد على اهتمامهم بما يحدث فى مصر ، من خطوات الإصلاح الاقتصادى، وخلق مناخ جاذب للاستثمار . إنهم لا يراهنون على الفشل . . ولا يدفعون ثمن مجاملة لا تستحق. .ولكنهم يقولونها بوضوح وصراحة إن مصر مهيأة لمستقبل اقتصادى هام ومؤثر .

ودليلهم على هذا أن عدداً كبيراً من المستثمرين الألمان والشركات الألمانية الكبرى، دخلت باستثمارات ضخمة في مصر.. منهم شركة ومرسيدس، وشركة وسيمنس، لمعدات الطاقة والكهرباء بخلاف عدد من الشركات الالمانية الأخرى في مجال الصناعات الغذائية. والاليكترونيات وصناعة الأحذية والمشغولات الجلدية.

وهم لا يأتون إلى مصر بهذه الاستشمارات بناء على توجيبهات سياسية المانية . . وإنما من خلال مبادرة حرة من الشركات الالمانية . فالاقتصاد الحر في ألمانيا لا يخضع لتوجيهات سياسية بقدر ما يخضع لقانون الفائدة والربح والخسارة . . وقد حسبوها جيداً وتأكدت ثقتهم في الاقتصاد المصرى . .

وكما يقول السفير الألماني في القاهرة، الدكتورة فولف ديتريش شيلبنج، إنه اثناء زيارة المستشار الألماني هيلموت كول، الأخيرة للقاهرة، حرص على اصطحاب كبار رجال الأعمال الألمان الذين اجروا اتصالات مهمة مع نظرائهم المصريين، والتقوا بالرئيس مبارك الذي شرح لهم مناخ الاستشمار في مصر ومجالات العمل المشترك، وقد تأسس بالفعل مجلس الأعمال المصرى الألماني الذي يضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال في البلدين.. وان الظروف أصبحت مهيأة تماماً لزيادة التعاون الاستشعاري بن البلدين..

ومما أسعدني قاماً خلال جولائي الالمانية..أن أكتشف أن النتجات الغذائية المصرية أصبحت مطلوبة بالاسم.. المصرية أصبح عن الأوقام.. وعندما سألت عن الأوقام.. جاءت الإجابة واضحة أن هذه الصادرات المصرية حققت خلال الاشهر الستة الماضية، وقماً قياسياً، حيث زادت بمقدار ثلاثة أضعاف صادرات العام الماضي!!

ومع كل مسئول سياسى أو اقتصادى هنا فى ألمانيا . . سواء على المستوى السياسى الممتاز او مستوى التعاون المشترك فى مضروعات البنية الأساسية فى مصر ، وبالتحديد فى مجالات الكهرباء والنقل والمواصلات . حيث تم إنفاق ٩٣٠ مليون مارك كممعونات لتنمية وتجديد السكك الحديدية في مصر.
بالإضافة إلى مشروع دمبارك - كول، في مجال تدريب الشباب على الصناعات الحديثة (المنسوجات. الإليكترونيات. الميكانيكا).

والذي يتم الآن على ارفع مستوى من الدقة والانضباط.

## • المرفة الأخيرة •

هذه هى اخلاصة التى تبقى من هذه الرحلة الألمانية. . فأية محاولة لفهم قوة الاقتصاد الألماني . . لا بد أن تترجم فى النهاية إلى الدقة والانضباط .

فكل شيء محسوب ومخطط مسبقاً.. ولا مجال للفوضي أو الفهلوة!

يحدث هذا في الشارع واحترام إشارات المرور.. وحتى ولو كانت الشوارع خالية إلا أنه مع الإشارة الحمراء لا بد أن تتوقف.. ويحدث هذا في مكاتب المحمل فإذا كان الموعد للقاء شخصي- كما حدث معي- فإن الموعد له احترامه بالدقيقة والثانية.. ويحدث هذا في المصنع كما شاهدت ورويته لكم.. ويحدث أيضاً في المسرح. فقد شاهدت أوبرا «كارمن» ومسرحية وهاللو دوللي» ورغم اختلاف طبيعة العملين إلا أن موعد الدخول إلى المسرح له احترامه، وغير مسموح إطلاقاً بالدخول اثناء العرض.. والستارة ترفع في موعدها المحد مسموح إطلاقاً بالدخول اثناء العرض.. والستارة ترفع في موعدها المحد بالشانية.. والفرقة الموسيقية في أماكنها المحددة ولا أصوات أو دردشة بين العازفين.. إنما الجميع امام آلاتهم... وعيونهم على المايسترو، فهو القائد

ومن هذا الانصباط والانسجام. . تنطلق الموسيقى العذبة. وأعتقد أن نفس الشيء يحدث على مجال أكبر . . في موسيقى الحياة والعمل.

فليس هناك لغزّ . . أو كلمة سر مستعصية ولو أدركنا هذَّا . . لتغيرت حياتنا كثيراً . أوراق من رحلة إلى أسيوط - سبتمبر ٢٠٠٠

 الذين يشككون في الوحدة الوطنية بمصر ويحاولون في مسعار مجنون إصطياد أى حادث فردى صغير للنفخ فيه كي يشتعل بنار تأكل كل ما حولها، ودخان مسموم يعمى العيون ويسد منافذ العقل حتى لا يبحث عن الحقيقة.. إلى هؤلاء أدعوهم إلى زيارة مدينة أسيوط في قلب صعيد مصر، لكي يشاهدوا مشهدا مذهلا لا يكن أن يحدث إلا في مصر!

كنيسة في حى شعبى وسط المدينة، يتجمع حولها كل ليلة عشرات الآلاف من المسلمين والمسيحين برفعون رءوسهم طوال الليل وحتى الفجر في اشتياق وتبتل روحاني مشير، ينتظرون تجلى السيدة العذراء وإشارات النور الساطع التي تفرش ضياءها بسرعة البرق على قباب ومنارات الكنيسة.. وترتفع أصوات التهليل والتصفيق مع الترانيم الكنائسية ودعاء الله أكبر في تزاوج وتزامن مثير يهز مشاعر ويحيل ليل أسيوط إلى نهار من الفرح الروحاني المهيب.. ولا أحد ينام.. فكيف ينام والعذراء مريم في صماء أسيوط؟!

كنت هناك . . وعشت تفاصيل ليلة لا تنسى .

كنت عائدا من رحلة ثلاثة أسابيع في الولايات الأمريكية أبحث عما تبقى من أسطورة الحلم الأمريكي، وأعددت نفسي للكتابة عن هذه الرحلة.. وفجأة وجدت نفسي محاصراً بالاتصالات من قراء وأصدقاء يحكون عما يحدث في أسيوط الآن، ودعوات ملحة لزيارة أسيوط واتابعة ما يحدث على أرض الواقع.. أعيبتى الفكرة.. تركت حقائب وأوراق الرحلة الأمريكية، لم أفتحها وألقيت بنفسي في القطار الذاهب إلى أسيوط بين نظرات دهشة البعض لهذا الانتقال السريع من أمريكا إلى أسيوط.. واعتبرتها مغامرة صحفية فأنا لم أذهب إلى أسيوط من عدة سنوات والحدث الذي يحكون عنه قد يستحق التسجيل.

وتركت نفسى لشوارع أسيوط التي تجددت كثيراً وظهرت فيها الكبارى العلوية والأبراج السكنية والطرق المتسعة وانحلات العامرة بالبضائع والمطاعم.. الصورة اختلفت تماما.. أين هي أصيوط الآن من أسيوط جمعاعات الإرهاب والتخلف؟! ذهبت أيام الخوف والتوتر أيام الحواجز الأمنية وطلقات الرصاص المجنون.. وصراخ الضحايا.. وعويل الشياطين.. تغير كل شيء.. خلعت أسبوط الشياب السوداء.. وتجددت فيها الروح.. ودب النشاط والحيوية وامتلأت الشوارع بالأمان وضحكات شباب الجامعة وعزم الرجال. أغلقوا دفاتر الماضى الحزين ولا أحد يريد أن يتذكر أيام الإرهاب الأسود فمرارة التجربة القاسية حصنتهم ضد أية محاولة لتعكير الجو وهم حريصون على حق الحياة في أمن وسلام وقد كان هذا أول انطباع لى في أسبوط.

والآن. . إلى الحدث المثير

التفت حولى مجموعة من الأصدقاء الذين رتبوا لى موعداً مع القس يعقوب سليمان الكاهن بكنيسة القديس مرقس الرسول بأسيوط، لكى يصحبنى إلى مكان مريح أستطيع منه مشاهدة أنوار السيدة العذراء التى تتجلى فوق قباب هذه الكنيسة.

هل يحتاج الأمر إلى ترتيب مكان للرؤية؟ قالوا لي سترى بنفسك!

استقليت سيارة أحد الأصدقاء إلى غرب المدينة حيث تقع الكنيسة كانت الساعة بعد الحادية عشرة مساء .. ولكن الحياة تعلن عن نفسها بكل وضوح .. فالطريق مكدس بالسيارات التي تنتظر فرصة للتحوك بضعة أمتار . وأقواج من البشر تقطع الطريق في لهفة للوصول إلى مكان الكنيسة .. ويبدو أن الكثيرين البشر تقطع الطريق في لهفة للوصول إلى مكان الكنيسة .. ويبدو أن الكثيرين الوصول إلى مكان الكنيسة .. الشوارع ضيقة .. الزحام أصبح لا يسمح بمرور السيارات ، أوقف الصديق سيارته وقال لي : علينا أن نسير على أقدامنا لمسافة وجدت نفسي وسط كتل بشرية أفرغتها الأتوبيسات الخاصة القادمة من الأقاليم وبحدت نفسي وسط كتل بشرية أفرغتها الأتوبيسات الخاصة القادمة من الأقاليم من زجاجات المياه .. والكل يسير في همة غريبة ينادون على بعضهم .. ومنظمو هذه الرحلات الجماعية ينبهون على مكان التجمع في الساعة السادسة صباحاً .. هل سيتحمل كل هؤلاء الانتظار وقوفا حتى السادسة صباحاً .. هل سيتحمل كل هؤلاء الانتظار وقوفا حتى السادسة صباحاً .. هل سيتحمل كل هؤلاء الانتظار وقوفا حتى السادسة صباحاً .. هل سيتحمل كل هؤلاء الانتظار وقوفا حتى السادسة صباحاً !! قالوالى سترى

واقتربنا قليلاً من موقع الكنيسة المقامة وسط الحى السكنى الشعبى.. البيوت متلاصقة والشوارع تضيق أكثر وأكثر.. والزحام يشتد.. شباب وعجائز.. نساء وأطفال.. وأنا لا أستطيع التحرك.. فالزحام يحدفنى يميناً ويساراً.. قالوا لى لابد أن تتقدم حتى نستطيع أن نصل إلى مكاننا الموعود. ولكن كيف وأنا لا أستطيع أن أحرك قدمى على الأرض وسط آلاف الأقدام المتزاحمة. قالوا لى تقدم بكتفيك .. حاولت وفشلت وكدت أسقط على الآخرين الذين ساعدونى حتى أصلب طولى.. نظرت حولى وجدت الجميع يزحف في مقاومة رهيبة للتقدم إلى الأمام بضع خطوات.. شجعت نفسى بألا أتخذل.. وشققت الزحام لكى أسير بجوار حائط رعا أستند إليه عندما يجرفنى التيار البشرى .. فوجئت بأن الذين يعلمون بجوار الحائط أكثر من الذين يقفون.. بعضهم افترش الأرض وجهز نفسه وموقعه لرؤية الحدث المرتقب.. أغلبهم من العجائز والنساء اللاتي نام أطفالهن على أكنافهن.

فشلت الحيلة وعدت إلى وسط الزحام الذى بلغ حداً لا يمكن تحمله. فقررت في خطة يأس وتعب أن أعود.. ولكن الأصدقاء الذين حولى لم يرضهم هذا التراجع واتصلوا بالمحمول مع القس يعقوب الذي كان ينتظرنا منذ أكثر من ساعة.. وجاءت نصيحته أن نلتقى معه على مدخل أحد المنازل المطلة على الكنيسة في شارع خلف.

وكان علينا أن نتحرك في هذا الاتجاه الجديد.. متصورا أن الزحام لا يعرف طريقه إلى هذا الشارع الخلفي.. ولكني كنت ساذجاً.. فالزحام هو الزحام رغم ضيق الشارع وحيث تتكدس أسطح البنايات بالعشرات الذين يقفون بجوار بعضهم في العراء .. فالأسطح غالبا بدون أسوار ولكن لا مكان للخوف من السقوط.. فالرغبة في رؤية الحدث أقرى من الخوف.

ووجدت نفسى في الدور السادس من سطح عمارة لا أعرف كيف وصلت إلى هنا . . ولكن ما أدهشني حقاً أن السطح كان مزروعاً بالبشر . . متى جاءوا؟ . . وكيف؟ لا مجال لمثل هذه الأسئلة وبدأت أتأمل الوجود . أكثرهم من الطبقة المتوصطة ربما موظفون أو أصحاب مهن جاءوا مع عائلاتهم وأطفالهم.. وتسمع النداءات على الأطفال، يا كيرلس، يا مينا، يا هشام، يا محمد، مسيحيون ومسلمون في حضن مكان ضيق والعيون كلها مصوبة ناحية قباب ومنارات كنيسة القديس مرقس.. والتي تبدو أمامنا شامخة في ليل أسيوط، وترتفع أصوات التراتيل الكنائسية بين مجموعة من الشباب تدعو أن تستجيب لهم العذراء مرج بالظهور.

يمضى بعض الوقت، وفجأة تومض أضواء باهرة البيباض تضىء جانباً من القباب وداخل منارات الكنيسة، ثم يتبعها ضوء آخر قوى يسطع على الجانب الآخر من القباب، شيء أشبه بالبرق الخاطف، يسبقه صوت كأنه رعد، كأن أحداً يدق الأبواب.

ويتكور انطلاق الأضواء البيضاء الباهرة في تتابع عجيب، وبمنظومة تفرض كل اتجاه على قباب ومنارات الكنيسة، وكأنها بشرى لرسالة ما.

•

ووقفت مشدوها أمام هذه الظواهر . . لا أكاد أصدق ما أرى ، وما أسمع !

استيقظت فى داخلى تساؤلات وشكوك، ألا يمكن أن يكون هناك أحد ما يحرك هذه الأضواء الباهرة، كشاف قوى، أشعة ليزر؟ وبدأت أبحث عن احتمالات مصادر هذه الأضواء واتجاهاتها، إذا كان هناك من يقف على الجانب الأيمن من القباب، فكيف يقف على الجانب الأيسر بينما الأرض خلاء؟ وكيف يأتي الضوء من أعلى. إنه شيء محيد؟

وإذا حدث أن هذه الأضواء بفعل فاعل.. وأن هناك من يحركها ويضيئها من كل جانب، فكيف لم يتم اكتشاف هذا الشخص الجهول وسط كل هذا الزحام والذي امتد من قلب الشارع إلى أصطح البنايات العالية، وهناك مثلي من يريد التأكد من كل شيء.. والسؤال في كل شيء؟!

وإذا حدث هذا في يوم أو اثنين . لكان الأمر يحتمل التشكيك . . ولكن أن يستمر ظهور الأضواء بشكل متراصل كل ليلة وعلى مدار أكثر من شهر ونصف الشهر مع ظهور الحمام الأبيض الكبير الحجم والذى ينطلق فى ظلام الليل يعوم حول القباب مع العلم بأن الحمام العادى لا يطير ليلاً.. ثم ظهور البقع الضوئية التى تتشكل بسرعة كبيرة فى أحجام مختلفة لكى تأخذ فى النهاية شكل التجلى للسيدة العذراء مرجم، وهو ما سجلته كاميرا فيديو دقيقة لأحد الهواة، فهو أمر يستحق منا أن نقف فى خشوع أمام رصالة السماء.

حقيقة لا تقبل الدجل أو الجدل.

إن القديسة السيدة العذراء مريم قد اختارت هذا المكان في أسيوط.. في قلب صعيد مصر، لكي تبارك هذه الأرض، تبارك شعب مصر، وترسل رسالة حب وطمأنينة تأكيداً للآية السماوية دمبارك شعبي مصره.

••

فى مكانى هنا على سطح إحدى العمارات الواجهة لقباب ومنارات كنيسة القديس مرقس والساعة تجاوزت الخامسة صباحاً ومنتهى الرفاهية أن تسأل عن مقعد أو مسند تتكئ عليه وتستريح. والكل واقف مشدود بعينيه يتابع شلالات الضوء الباهر الذى يسطع بين حين وآخر . . لترتفع أصوات التهليل والدعوات والجميع فى حالة من النشوة والتبتل والصفاء النفسى.

طوال هذه الساعات ووسط هذا الزحام الرهيب.. لم أسمع مشادة كلامية.. لم تنفلت الأعصاب أو تطيش بعض الكلمات.. الكل في سلام حقيقي.. وكأنهم عائلة واحدة يجمعهم الحب والمودة.. من يعطش، أكشر من يد تمتل بالماء، من يتعب يفتوش الأرض في حرص من الآخرين ودون عشاب لأنه أخذ مكاناً كساً.

حالة من الود والحرص والتلقائية على عدم إفساد جلال المنامسية . . ولهذا لم تعد هناكٍ حاجة لجنود الشرطة للحفاظ على النظام . . وعلى طول الطريق لهذا المكان لم أصادف إلا بعض الجنود ، الذين يديرون حركة المرور . . وما عدا ذلك فالكل هنا يعتبر نفسه مسئولاً أمام نفسه وأمام الآخرين عن اكتبصال الصورة الجمعلة . وهى النقطة التى استرعت انتباه العديد من المراسلين الأجانب من وكالات الأنباء وشبكات التليفزيون العالمية الذين جاءوا ليسجلوا هذا الحدث.. منتهى الأمان.. منتهى الحشوع.. فلا كلمة نابية ولا تصوفاً غير لائق ولا خروجاً عن النظام أو الآداب.. رغم أن المعروف دائماً أنه فى الزحام، قد تحدث بعض المضايقات.. ولكن هذا الزحام كان من نوع آخر.. وزحام للصلاة والتعبد وانتظاراً لإشارات السماء بالخير والبركة.

ومع حلول ضوء الصباح تبدأ الجموع في الانصراف وتدور محركات السيارات لتعود بالزائرين إلى بلادهم وبيوتهم ومعهم ذكريات ليلة لا تنسى.

ويتكرر المشسهد كل ليلة منذ منتصف أغسطس الماضي.. والمعروف أن المسيحين في مصر يشاركهم أيضاً المسلمون يحتفلون بعيد العذراء مرج بعد صيام أمبوعين ينتهى في ٢٣ أغسطس ويشهد دير العذراء بجبل أسيوط درنكة احتفالاً كبيراً بانتهاء الصوم.. ففي هذا الدير، وداخل مغارة، كانت نهاية رحلة العائلة المقدسة عند هروبها لمصر في القرن الأول المبلادي.

وفى هذا العام كان الاحتفال مزدوجاً.. احتفال داخل الدير واحتفال داخل كنيسة القديس مرقس والتي تم تجديد إنشاءاتها منذ عامين.. وكانه تجديد وتأكيد لمسيرة العائلة المقدسة على أرض مصر ففوق قباب هذه الكنيسة شهد سكان المنطقة أسراباً من الحمام الأبيض والأنوار الساطعة.. ورأى الكنيرون تجلى السيدة العذراء بصورة نورانية.. ومنذ اليوم السابع عشر من أغسطس ازدادت مرات التجلى ليلاً بصورة مكثفة يومياً حتى كان يوم الخميس ٣١ أغسطس وفجر السبت ٩ سبتمبر ليتخذ التجلى شكلاً مؤكداً وسط أسراب الحمام الأبيض وسطوع الأنوار الباهرة.. ٤١ دفع وكالات الأنباء والصحف وشبكات التيفزيون العالمية لأن تتناقل تقارير يومية مفصلة عن الظواهر التي تشهدها التيفة أسيوط لأول مرة في تاريخها.

واللافت للانتباه في تقارير وكالات الأنباء العالمية بخلاف الدهشة في رصد هذه الظواهر السماوية في سماء أسيوط هو التأكيد على روح اغبة التي جمعت بين المسلمين والمسيحيين من أهالي أسيوط، والذين يفتحون بيوتهم كل ليلة مرحبين باستقبال الوافدين من الزوار والرحلات، يفترشون أسطح المنازل التي بلا أسوار، والمساكن تحت الإنشاء، ويوفرون للزائرين الخدمات والمقاعد في . تعاون كبير.. وأن الزحام يشتد في أمسيات الخميس والجمع والآحاد من خلال رحلات مكتفة من أقاليم الصعيد، بالإضافة إلى رحلات من كنائس الوجه . البحرى والإسكندرية والقاهرة.. في صورة متزايدة يوماً بعد يوم وأن أسيوط لم تشهد شيئاً عمائلاً من قبل واعتمدت تقارير وكالات الأنباء على أقوال شهود العيان ورجال الدين الذين تابعوا هذه الظواهر السماوية، والتي أكدت هذه الشهادات صور وأشكال تجلى السيدة العذراء في هيئة نورانية والطرحة الناصعة البياض على رأسها وكيف تتحرك ببطء في جميع الاتجاهات بين قباب الكنيسة ومناراتها (من تقارير شبكة C.N.N و S.B.C و كالتي أسوشيتد برس ورويتر ومراسلين من صحف إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وعلى شبكة الأنترنت).

وسجل دفتر الزيارات بكنيسة القديس مرقس بأسيوط، شهادة زائرتين من فرنسا وألمانيا وكيف أنهما شاهدتا على شبكة الإنترنت أخبار وتقارير ظهور السيدة العذراء في أسيوط فقررتا الجيء معاً وهما صديقتان لتابعة ما يحدث على أرض الواقع، وسجّلا مشاهداتهما وكيف قضيتا ليلتي ٩ و ١٠ سبتمبر تشاهدان أسراب الحمام اللامع الذي لا يصدق وهو يطير حول الكنيسة في منتصف الليل ألم بكثير عادى يظهر من أبراج الكنيسة وحولها، وكأنها أنوار البرق ولكنها ألم بكثير وكيف تكررت هذه الأنوار طوال الليل.

وتحفل سجلات الكنيسة بكثير من هذه الشهادات الماثلة ، وأيضاً بالعديد من محاولات تسجيل هذه الظواهر السماوية بكاميرات دقيقة .

•

والمعروف أن ظهور السيدة العذراء قد تجلى أكثر من مرة فى كنائس مصر على مدار القرن العشرين ، أبرزها فى كنيسة العذراء بالزيتون عام ٦٨ وفى شهرا عام ٨٦.

وها هي الرمسالة السسماوية في بداية الألفية الثالثة وعلى أرض أسيوط، وهي رمسالة خير وطمأنينة وبركة . ومبارك شعبي مصره.

## الفهرس صفعة

| ٧  | المقدمــة:                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------|
|    | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى واشنطن - ابريل ٥ ٩ :</li> </ul>       |
| 11 | العذاب والمتعة في المجتمع الأمريكي                               |
|    | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى واشنطن - أغسطس ٩٦:</li> </ul>         |
| ۲1 | الوحش الذي أصبح حقيقة                                            |
|    | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى واشنطن - مارس ٩٧ :</li> </ul>         |
| ۲۱ | القدس وفنجان قهوة مع كلينتون                                     |
|    | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى نيويورك - يونيو ٩٩:</li> </ul>        |
| 44 | صيف أعريكى ساخن جداً                                             |
|    | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى طوكيو - مارس ٩٥:</li> </ul>           |
| ٤٧ | بلاد الأدب والين                                                 |
|    | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى طوكيو - مارس ٩٠ :</li> </ul>          |
| 00 | شباب بالكمامة وفتاة بالكيمونو                                    |
|    | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى الصين - مايو ٩٤:</li> </ul>           |
| 10 | من فلاحي الأمس إلى رجال أعمال اليوم                              |
|    | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى الصين - ابريل ٩٩:</li> </ul>          |
| ٧٣ | مشاهد من رحلة هامة                                               |
|    | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى كوريا الجنوبية – ابريل ٩٩:</li> </ul> |
| ۸١ | سر المعجزة الكورية                                               |

|           | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى موسكو – أكتوبر ٩٧:</li> </ul>       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| AY        | روسيا الخروج من دائرة النسيان                                  |
|           | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى ماليزيا - نوفمبر ٩٧:</li> </ul>     |
| 97        | الْجَنُوب يعلن احتجاجه                                         |
|           | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى خط الاستواء - أبريل ٨٥ :</li> </ul> |
| • 1       | ليالي القمر في جزر المالديف                                    |
|           | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى بيروت ~ نوفمبر ٦٣ :</li> </ul>      |
| 11        | يوم أحد في قرية الفن                                           |
|           | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى روتردام - يناير ٨٣:</li> </ul>      |
| <b>*1</b> | حبساً في السينمسا                                              |
|           | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى ألمانيا - ديسمبر ٩٥:</li> </ul>     |
| Y 9       | الحائط مازال في الرأس                                          |
|           | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى ألمانيا - ديسمبر ٩٥:</li> </ul>     |
| T9        | وداعساً للغربساء                                               |
|           | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى ألمانيا ~ ديسمبر ٩٥ :</li> </ul>    |
| £9        | حلـــم المرسيــدس                                              |
|           | <ul> <li>أوراق من رحلة إلى أسيوط - سبتمبر ٢٠٠٠:</li> </ul>     |
|           | أنوار العذراء في سماء أسيوط                                    |

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١١٧٣٦ / ٢٠٠٣

I.S.B.N 977 - 01 - 8615 -5



وبعد أكثر من عشرة أعوام من عمر مكتبة الأسرة نستطيع أن نؤكد أن جيلاً كاملاً من شباب مصر نشأ على إصدارات هذه المكتبة التي قدمت خلال الأعوام الماضية ذخائر الإبداع والمعرفة المصرية والعربية والإنسانية النادرة وتقدم في عامها الحادي عشر المزيد من الموسوعات الهامة إلى جانب روافد الإبداع والمفكر زاداً معرفياً للأسرة المصرية وعلامة فارقة في مسيرتها الحضارية.

# سوزاله سارك





التنفيه

الهيئة المصرية العامة